





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءُ عَلَيْهِمْءَ أَنذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُو يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهُ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ۗ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلِّي شَيْطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَكُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ (0) أُولَيَإِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت يَجَّدَرْتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (اللهُ

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لِلْيُبْصِرُونَ ١٠ صُمُّ بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبِرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُعِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ ١٠ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَنْرُهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَٱبْصَرَهِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ واْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالْسَمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَّكُمْ فَ لَا تَجْعَلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّ لْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلِّي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ اللَّهُ

يُقِونَ الْبَقِبَةِ عَلَى الْمُؤْمِدُ الْبَقِينَةِ الْبَقِينَةِ الْبَقِينَةِ الْبَقِينَةِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُومِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤمِ لِلْمُؤْمِ لِم

وَبَيْرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَارُزِقُواْمِنْهَامِن ثَمَرَةٍ رَزْقَاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلٌ وَأُتَوُا بِهِ عَمُتَشَنِهَا ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوا مُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ مِدِيمٍ لَّا الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون (١٠) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيْ إِلَى ٱلسَكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَ تَوْوَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا أُمَّ عَرْضُهُمْ عَلَى الْمَلْيِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لْأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ النُّ وَقُلْنَا يَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَلَاهِ ٱلشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيةٍ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرٌ وَمَتَكُمُ إِلَى حِينِ اللَّ فَلَلَقِّي ءَادَمُ مِن زَّيِهِ عَكَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُواللَّوَابُ الرَّحِيمُ ٧٣)

يُؤَوَّ لُلْقِبَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيۡمِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ٣ يَنَبَىٰ إِسْرَ إِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠٠ وَءَامِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَ أَوَلَ كَافِرِ بِدِء ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا بَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّهِ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّهِ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ الْ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ (الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُو يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَالتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (اللهُ



أَتَّخَذُ ثُمُّ إدغام الذال في الناء إدغاماً كاملاً

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۗ وَاذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) شُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٠) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ مَا لَهُ لَا لَا لَعَلَّا لَعَلَّا لَعَلَّا لَعَلَّا لَعَلَّا لَا اللَّهُ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ ا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ وَ إِذْ قُلْتُمْ نَمُوسَىٰ لَن نُوَّمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْ رَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٥ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٠) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٠

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيْ كَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَر فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۖ قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مِّ كُلُوا وَٱشْرَبُواْ مِن رَزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا أَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُنْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا أَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبَرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ إِبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَ تَبْدِلُونِ كَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكِ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّاجِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ ١٠٥ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَّةً قَالُوٓاْ أَنَتَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ 🖤 قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظرينَ (١٠)

مرم هرزوا إبدال الواو همزة يُؤَوَّ لِلْقِبَ عِنْ الْعِبَ عِنْ الْعِبَ عِنْ الْعِبَ الْعِنْ عُلِيْ الْعِبْ عُلِينًا عُلِمُ عُلِينًا عُلِينًا عُلِينًا عُلِينًا عُلِينًا عُلِينًا عُل

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَيْبَيْنِ لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّآإِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ لَاذَ لُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلِّمَةٌ لَّا شِيةً فِيهَأْقَ الْوَاٱلْكِنَ حِثْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٧٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَّ وَأَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُريكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ ثُلَّ أَمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خُشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤) ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللَّهُ



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧٪ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لَأَ فَوَيْلُ لَهُم مِمَّاكَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٧﴾ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّيامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ١٠٠٠ كَلَ مَن كُسَبَ سَيْتُةً وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ وَأُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٨) وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنَكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللهُ

أَ تَحَدُثُمُ إدغام الذال في الناء

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّالِي اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَلْلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَنَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ الله وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ عَلَى لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

يع مُلُونَ

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ ١ بِئْسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْكَعْرِينَ عَذَاتُ مُهِينُ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ [يمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الله

و المالة الدال

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ (0) وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَص ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَن قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٠) مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتَمِكَ تِهِ وَرُسُلِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ وَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكُثْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَنَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ

لِّجَرِّهُ بِلِ فتح الجيم والراء وهمزة مكسورة بدل الياء وَجَرْبُرِيلٍ

وميكتبيل إضافة همزة مكسورة وياء قبل اللام مع المد المتصل

والراء وهمزة

المن المؤلك

٩

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ نُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَٰزُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَنَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىنهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرين عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِن رَّبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برُحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ



ا مَا نَنسَخَ مِنْ عَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْ لِهَآ أَوْمِثْ لِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِةً ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الن وَأَقِيمُوا الصَّكَافِةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَقَالُوالَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيٰ اللهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِ عَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهَ

المن المؤلك

٩

وَقَالَتِ ٱلْنَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكِّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَعْرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ وَسِعْ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَايِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَلِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَضِحَابِ ٱلْجَحِيمِ (١١)

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدَىُّ وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٠) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوتِهِ الْوَلْكِيهُ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١١ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الس ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ وَعَهِدْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ١٠٥٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَامِنًا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّعَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّا



عَهْدِیَ

بيتي إسكان الياء

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالُقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ مَنَّا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمةَ وَنُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ الله وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّهُ وَقَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسُلِّمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهِ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبنيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهُ ءَابَآيِكَ إِبْرُهِعَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم مَّاكُسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِعَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٥٥) قُولُوا ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ السَّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۗ وَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَدِدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ اللَّهُ أَمْد نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمْ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَلَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُتَمَ شَهَادَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِن اللَّهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُم وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُوك (اللهُ)

يَقُولُونَ إبدال الناء ياءُ



، سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَءُوفٌ رَحِيمٌ اللهُ قَدْ زَكَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

لْرَوُّ فُنُّ حذف الواو

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِيَّما اللهُ عَلَى وَجُهَةُ هُومُولِيَّما فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن زَّبَكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِلَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّ آرُسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايننِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٥١) فَٱذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٣)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُل أَحْيَآ } وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتُّ وَبَشِّر ٱلصَّعبرين الله أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِراللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ (١٥٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْمِيَنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِيِّنَكَ أَ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئْنِ أَوْلَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَلِلْعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهُ مُو إِلَنهُ كُو إِلَنهُ وَاحِدُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ هِوَ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّةً وَلَوْ مَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٠٠٠) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلَّهِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَكَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (١٠٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ (١٧) يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوِّتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ ١١ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّوءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (١١)

خُطُواتِ إسكان الطاء مع القلقلة المِنْ المِن

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْفِقُلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ اللَّهُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَّكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِهِ كَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلۡمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئِبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللهُ اللهُ الْحَقَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللهُ اللهُ



اللَّهُ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلْيَ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْمَتَكُمَى وَٱلْمَسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآمِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوَّا وَٱلصَّابِرِينَ فِيٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْخُرُ بِٱلْخُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيَ بِٱلْأُنْثَىٰ فَهُنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِ كُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَتْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ

ر فتع الواو وتشديد الصاد

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِّبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتِّ فَمَن كَابَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ ثُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِد يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبِيّنَتِ مِنَ ٱلْهُ دَىٰ وَٱلْفُرْقَ انِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنْ أَتِ امِ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكُمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨)

وَلِتُكَمِّلُواْ فتح الكاف وتشديد الميم

أُحِلَّ لَكُمْ لِيَلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْمَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَيْشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ أَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوۤ أَأَمُوا لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلُ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاللَّهُ فَيَعْلُونَكُ الْمُونَ اللَّهِ لَيْنَاكُونَك عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَبِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّعَلَّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَبِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَكَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهُ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَنْ مَدُواً إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْسَدِينَ ١٠٠٠



اُلْبِيكُوتَ كسر الباء (في الموضعين) الخرُّءُ النَّالِيٰ

وَٱقْتَالُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُكُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنْلُوكُمْ فَأُقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنْهَوْأُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱنهَمُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٩٠ اللَّهُمُ الْخُرَامُ بِٱلشَّهْ لَلْوَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكُةٍ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنِّمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَهُ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّ مِيضًا أَوْ بِهِ ٤ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ مِيلَكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْ لُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فيهنَ ٱلْحَجُ فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتُكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكِيُّ وَٱتَّقُونِ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذُ كُرُواْ اللَّهَ عِندَالُمَشْعَر الْحَرَامِ الْ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلصَّالِينَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُ مِ مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُهُ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرَّافَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبُّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَنِقِ اللهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ رَبَّكَآءَ الْنِكَافِي ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ



﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْـُدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ قَالْمَ اللهِ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ( ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ٱخَذَنَّهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ ، جَهَنَّمُ وَلِيثَسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشُرى نَفْسَهُ ٱبْتِعَكَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَهُ وفَكُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِينٌ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠

رُوُّف مِم حذف الواو خُطُورت إسكان الطاء

سَـلُ بَني ۚ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (١١١) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بَغْيَا بِينَهُمِّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرِبُ اللَّهِ عَلَى يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِين وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ مِهِ عَلِيكُمُ

لِلْزُءُ النِّئَانِي

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيلِيِّ قُلْ قِتَ الَّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُوا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ الْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَ إِفْ فَأَوْلَتِهِكَ حَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهُ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمْ تَنْفَكُّرُونَ (١٠٠٠)



فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَي قُلْ إِصْلاحٌ لَمُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ("" وَلَانَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ أُ مَدُّ مُؤْمِنَ أُخَيرً" مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُوْلَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ -وَثُمَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنِّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرَ كِي مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ السَّ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١١١)

يطَّهَرُنَ فتح الطاء والهاء مع التشديد

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِيَ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ١٣٠ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بُرَدِّهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمُ ١ الطَّلَاقُ مَرَّتَالِّ فَإِمْسَاكُ مِمْ مُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَّجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْنَدَتْ بِهِ أَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآأَن يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠ كُنُودُ اللَّهِ عِلْمُونَ اللَّهِ عِلْمُونَ اللَّهِ عِلْمُونَ اللَّهِ عِلْمُونَ اللَّهِ عِلْمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّا

هُرُوًا بيدل الواو

(80) (4) (4) (4) (4)

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْمُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أَوَلَا نَنَجِذُوٓ أَءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِدِء مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ لَا لِكُو أَزَكَى لَكُو وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لَوْلُودِ لَهُ وِزْفَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرً وَالِدَةُ إِبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ رَبِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُوفِ وَالْقَوْا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (س)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا بَتَرَبَّصْنَ بأ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسهنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا آَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـرُوفَاْ وَلَا تَعَـٰزِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓ أ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ ﴿ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَتر قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ وَإِن طَلَّقَتُهُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَشُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمُ لْمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا آَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوۤ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ٓ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصَّلَ بَيْنَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

كَدُرُهُو إسكان الدال مع القلقلة (في الموضعين)

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوِ قِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزُورَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَي مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ (اللهُ كَذَالِكُ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ الْمُ أَلَمْ تَر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ أَلِلَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (١٠٠٠) وَقَاتِلُواْ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (10)

وصِيَّةٌ



وكيصطُ بالصاد بدل السين

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهُ مُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَتِبُ أَلَّا لُقَتِبُ أَلَّا لُقَتِبُ لُوا أَ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ اللَّهُ تَولُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَأَللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالظَّالِمِينَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَخُنُ أَحَقُّ بٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ نُوْتَ سَعَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْبَهُ يُوْتِي مُلْكُهُ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (١٤٧) وَقَالَ لَهُ مُنَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقيَّةٌ مِّمَا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَتِبِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالِمُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٩

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ مُهُو وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالُّواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِي أَحْ صَيْرَةُ أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ (١٩) وَلَمَّا بَرَرُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُيِّتُ أَقَدَامَنَ وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ عَرِينَ اللهِ وَقَتَلَ اللهِ وَقَتَلَ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُ، دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِ مَا يَشَكَآهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينِ ﴿ ﴿ اللَّهِ عِلْكَ ءَايَكِ مُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ



اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كَلُّمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مِّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ( اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةُ وَلَا نَوْمُ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ السَّ

٩

ٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا أَوْهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرُهِ عَمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْمِى - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ - مُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْكَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي عَدِهِ إِللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ,قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِر قَالَ بَل لَبِثْتُ مِأْتَةَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأُنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّأَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ عَلَيْ عَلَيْ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ عَلَيْ كُلَّ عَلَيْ عَلَىٰ كُلُّ عَلَيْ عَلَيْ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ كُلَّ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَل ه ه م آ جرءاً ضم الذاي

> (0) (0) (1) (1) (1) (1)

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَّ قَالَ بَكِي وَلَكِكِن لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِيَّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِيمُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآاً وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم اللَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذَى وَاللَّهُ عَنِي كَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمْثُلُ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ السَّ

٩

المني والسَّالِثُ النَّالِثُ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُلِجَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ يِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ أَنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُلَّهُ فِيهَا مِن كُلَّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلَّا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهُ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُّ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وجهان:
السكان وهو
السكان وهو
المقدم
المقدم
المقدم
المقدم
المقدم
المقدم
المقدم
المقدم

وَنُكَفَّرُ إبدال الياء نوناً

وَمَآأَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّذُرِ فَإِتُ ٱللَّهَ يَعْلَمُذُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١٠٠٠ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاآةً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧١) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِ لِ ٱللَّهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَآ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فِقُونَ أَمُّوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلانِيكةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن زَيِّهِ عَ فَأَننَهَى فَلَهُ ومَا سَلَفَ وَأَمْ رُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٥٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبْتُدُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْ لَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّيكُلُ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١)

فَكَاذِ نُواً فتح الهمزة وألف بعدها وكسر الذال الخُزُءُ الثَّالِثُ

٩

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحْتُهُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْفَحَدَلِّ وَلاَيَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمَلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَالْمُعَدِلْ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهُ دَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرِيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوٓا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوا اللَّهُ أَن تَكُونَ يَجَدَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّهُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرُ كَاتِبُ وَلَا شَهِيَدُّ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَشُوقًا بِكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٨١)



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨ كِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَافِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١١) ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِ كَنِهِ - وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ عَوَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُرانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ كُلِّ كُلِّيفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفَرُلْنَا وَأُرْحَمَٰنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأُنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينِ

( 6. 16 LA 16.4 16.4 16.4 16.4

## المُ وَلَا عُنْدِلْنَا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ الَّمْ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيْوُمُ اللَّهُ لَزَلُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ السَّامِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو انفِقَامِ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَىٰ أُفِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِللهَ إِلَّا هُوَٱلْعَنْ يِزُالْحَكِيمُ (١) هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَنتُ ثُمِّكُمَنتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنِب وَأُخُرُ مُتَشَابِهَا أَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَ تَبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ - وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ( ) رَبَّنا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ الْ

إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن تُغَيِينَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَدِ الله أَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرةِ مِن ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللهُ فَاللَّهُ فَالْمَعَابِ اللهُ فَالْ أَقُنْبَتُكُمُ بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِ مُجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرَةُ وَرضَوْ بُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ١٠٠



**وَرُضُوا**ثُ ضم الراء

ٱلَّذِينِ ۚ يَقُولُونَ رَبُّكَ ٓ إِنَّكَ ٓ ءَامَنَكَ افَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُو يَكَ اوَقِهَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ ٱلْمُالَمِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ الله شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْعِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَٱلْعَرَبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بُصِيرُا فِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اِينَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّ نَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ أُولَتِهِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَنْصِرِينَ 📆

وجُهِي

أَلَرْ تَرَالِيَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ 📆 ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ في دينه مرمّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ (اللهُ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَنَّ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاأَةُ بِيكِكِ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَتُولِجُٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَلِّ وَتُخْرِجُٱلْحَيَّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِيتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَلُّهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيءٍ قَدِيلُ اللهُ

الميت إسكان الياء الميت السكان الياء رَؤُفُ

وضعت إسكان العين وضم التاء

زگرتیآء بالهمز والفقع مع المد المتصل زگرتیآء

بالهمز والضم مع المد المتصل

يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَه مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لُوۡ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدُاْ بَعِيدُاْ وَيُحَذِّرُ اللهُ نَفْسَهُ أَ. وَاللَّهُ رَهُ وَفُ بِالْعِبَادِ ( فَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ أَصْطَفَيْ ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٣ أُدِّيَّةً أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللهِ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَّكِّرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزِيمُ أَنَّى لَكِ هَنذًا قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٧٧

گِرِیا م ممزوضم ومد

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِبًّا رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ إِنَّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْحِكُةُ وَهُوَقَابِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَرِيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ كَا اللَّهِ اللَّهِ الْجَعَلِ لِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُهَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِبَحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِ اللَّ وَاإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ أَنَّ يُكْرِّيمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى كِ وَطَهَّ رَكِ وَأَصْطَفَى كِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَنْمُرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هِلَّا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يُخْلُقُ مَا يَشَأَةً إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ ١٠٠٠ اللّ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَأَنِي قَدْحِتُ تُكُم بِاَيَةٍ مِّن زَبِّكُمُّ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّن ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَ الْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّافِي ذَالِكَ لَأَياةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (١) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَالْأَحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمَّ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَمِ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَادِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِتُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَأَشْهَا دُبِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

بِيُوتِكُمُ كسد الهاء



رُبِّنَآءَ امَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ الْأُنْ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ أَهُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَنْصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ دُمِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ ١ ﴾ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِن ٱلْمُمَّتَرِينَ ﴿ ١ ﴾ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوٓ أَنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهُ لَ فَنَجْعَلَ لَعَنْتَ أَللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

فَنُوفِيهِم إبدال الياء نوناً

إِنَّ هَنِذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَيهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَةِ بِيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا بَا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَالَالًا تَعْقِلُونَ اللهِ هَتَأَنتُمُ هَتَوُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٦) مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ مَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَدَّت طَّآبِهَةٌ مِّنْ أَهْلِٱلْكِتَابِلَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَتَأَهُلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٧

يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ، امِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى آحَدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْبُحَآ جُوكُم عِندَرَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ وَسِعْ عَلِيمُ اللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمَا فَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٥٠) بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٧٧)



يُؤدِّهُ

إسكان الهاء، بدون صلة (في الموضعين)

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّا بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رُبَّانِيِّن بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ١٠٠ وَلَايَأُمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَيْكَةُ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بهِ ، وَلَتَ نَصُرُنَّهُ أَوْ قَالَ ءَأَقَرَرْتُ مُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ (١١) فَمَن تُولِّنَ بِعُدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (١٠) أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

و أَخَذَتُمُ إدغام الذال إدغام الذال

تَبغُونَ إبدال الياء تاءً ترجعُونَ إبدال الياء تاءً

قُلُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوُلَيْهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُم (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَإِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلِّهِ الْوُكَيَاكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُو وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ١٠٠



لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحْبُثُونِ فَي وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰلُةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَلِةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين اللهُ أَنْ مَن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمً وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُلُ الْكِنْ بِإِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُو نَهَاعِوَجُاوَأَنتُمْ شُهَكَ ٱلْهُورَمُاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِن يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ

محج فتع الحاء

فَربَهًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰذِكُمْ كَفِرِينَ ١٠٠٠

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِيهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنَّهَ أَكُذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْتَدُونَ النا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَبَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَرْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ عُ وَأُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ١٠٠ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسَوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُ هُمْ مَ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون الله ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ الِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ السَّ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكُن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٥)

تَفْعَلُواْ إبدال الياء تاءً يُكفُونُهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوَلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُلِ ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قَوْ مِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُوُّوما ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاآةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١١١) هَنَأَنتُمْ أَوُلاَء غَجِبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِكُلِّهِ . وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١١) إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفُرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا " إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) وَ إِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

台湖台出

٩

إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَأُللَّهُ وَلَيْهُمْ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ السَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَمِكَةِ مُنزَ لِينَ الس بَكِيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِّنَ ٱلْمَلَتَ عِكَةِ مُسَوِّمِينَ الله عُلَهُ اللهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْدِزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَوْيَكُمِتُهُمْ فَينَقَلِمُوا خَآبِمِينَ ﴿١٧٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الساكو يلله مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّيَوَاْ أَضْعَلَفًا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (١١١) وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١١١)



﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٣ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ طِلْمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنحِشَةً أَوْظَلَمُواا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَكَ إِنَّا الْوَهُمُ مَّغْفِرَةً \* مِّن زَيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ إِنَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنَنَّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزُنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ فَرْحٌ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ فَرْحٌ مِّشَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَّمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠٠

م رو قرح ضم القاف خالوضعين)

وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى ٓأَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً أُوسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوَّ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ع مِنْهَأُوسَنَجْزِي ٱلشَّكِرِينَ الْ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٩٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثُبِّتْ أَقَدامَنَاوَأُنصُرِّنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَعْنِ لِيَنْ اللهُ مُأَلِّلَهُ ثُوابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (اللهُ)

مر نو ته الماء، الماء، الماء،

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلُ اللَّهُ مَوْلَنَكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَوْلَنَكُمْ السُّنُلْقِي في قُلُوب ٱلَّذِين كَفَرُوا ٱلرُّعْب بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّازُوبِ أَسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَابَعُهِ مَآأَرَكُمُ مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥١) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُورُنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِينٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (10)

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَّةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُلُ لَوْكُنْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمٍّ وَلِيَبْتَكِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّاتُهُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاثُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُعْي، وَيُميتُ " وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُكُمْ لَمَغْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنَّا يَجُمَعُونَ (١٥٧)

م مجمعون

وَلَبِن مُتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١١٠ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاغِلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكً فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلْ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنضُرُكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أَو إِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَيَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَّعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَايِعُمَلُونَ اللهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (١٦٠) أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَآ قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥)

gewoon laten

Jan- !!:

ityrach hiet

verlengen.

وَمَاۤ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَٱلۡتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوادُفَعُوا قَالُوا لُونَعُلَمُ قِتَالًا لَا تَتَبَعَنَكُمُ هُمُ لِلْكُفُر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١١ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَا بَلْ أَحْياآهُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَاتَ اللهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسُبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ١٧٧﴾



القرح القرح ضم القاف

ر مراز المراز ا

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيكَآءَهُ, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّوَّمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْدُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا كُفُرُوٓا أَنَّمَانُمْ لِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ ا إِنَّ مَا أُ وَ لَكُمْ عَذَا بُ ثُم هِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَآهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ- وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ مَا لَكُمْ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبِّخُلُونَ بِمَآءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمُّ مَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

لَّقَدُسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ٱلَّانُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوكَوُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ ﴿ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُ كَمِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتكب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِالْأُمُورِ (١٨١)



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِدِعْمَنَا قَلِيلًا فَيِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١١ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابِكِطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابُ أَلنَّارِ (اللهُ) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُرَّانِنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الله

部期结果

٩

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْنَى بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلتَّوَابِ (١٠٠٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ ١٠ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَ لَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١٧٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا لَهُمْ لَكُمْ جَنَّاتُ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُذُرُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ ١٠٠٠ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَيْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَئِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا يِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

## بِسْ مِلْ ٱلرِّحِيَةِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِن نَفْسٍ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١ وَءَا تُوا ٱلْيَنَامَيْ أَمُوالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَاهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللَّ وَإِنْ خِفْتُمَّ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَلّا تَعُولُوا ﴿ " وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيتَ الْ وَلا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللهُ لَكُرُ قِيَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُفًا ١٠٠ وَٱبْنَكُواْ ٱلْيَنَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَّهُمُّ رُشُدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمُ مُ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُ وفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْمِدُواْ عَلَيْمٍمْ وَكَفَى بِأُللَّهِ حَسِيبًا

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونِ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا (٧) وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا (اللهُ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّو إِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡدَيۡنُّ ءَابَآ قُكُمُ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمُ أَقۡرُبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرَيضَ لَهُ مِن اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وُسَيُصْلُوْكَ ضم الياء

يوصى فتع الصاد وإبدال الياء أنذأ

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أُزُوجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنُ لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَحُهُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُ إِن الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكُثُرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله قِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ وَيُدَّخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُنْهِينٌ اللهُ

لِّبِيُّوتِ كسر الباء

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُرَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بِالرِّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءِ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَ أَوَلا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا كَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

مبينة مبينة فنع الياء 部門部

٩

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجٍ مَّكَابُ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَدِهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكنَّا وَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمُ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَلَقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُۥ كَانَ فَنْحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (اللهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا لَكُمُ وَبَنَاثُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّ هَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيٍكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّهِ لُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٠)

واقی البزن البزن البزن واحل فتح الهمزة

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ -مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَّلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّامَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَنْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُرِيدُ ٱللهُ لِيكُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ شُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

أُحْصَنَّ فتح الهمزة والصاد

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ١٠٠ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَايَرِ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا (اللهُ وَلَا تَنْكَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْسَلْبُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا السَّ وَلِكُلِّ جَعَلْنَ امُوالِي مِمَّاتَرُكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونِ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِم فَأَلصَ لِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِها إِن م يُريدًا إِصْلَحًا يُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُما ۗ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيابِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



وٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطِكُنُ لَهُ وَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اللهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ وَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنْؤُلآءِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ يَوْمَ بِذِيوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُدْسُكَورَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَانَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَا يِطِ أَوْلَكُمَ شُهُم ٱلنِّسَاءَ فَكُمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٠٠٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعَنَّا فِي ٱلدِّينَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزِّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزِّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّا انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْفُوتِ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءَ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا (٥٠) أَمْ هَكُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ نَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۖ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ عَومِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِينَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَعَ بِرَّا حَكِيمًا ١٠٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحَيْهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبَدَّآ لَّهُمْ فِهِمَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ إِنَّا ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ م بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّه نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيَّةٍ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرُ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا (اللهِ



نعتها وجهان: ۱- إسكان العين وهو المقدم

۲-اختلاس کسرة العين

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَاۤ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (1) فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَكَ بَيِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ في أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَلِيمًا اللهُ

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أُوِ أَخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَا تَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُ رَكُمُ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوَانفِرُواْ جَمِيعًا (٧) وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يُلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا الله الله فَلْيُقَنتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ إِلَّا لَاَحْرَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ﴿١٠



وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٓ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ نَصِيرًا ١٠٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْفُوتِ فَقَانِلُوٓ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُواْ أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَالِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡمَنَعُٱلدُّنَيا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن أَنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ٧٧ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنَّمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّتَةِ فَمِن نَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّه وَمَن تَولَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٠٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّ تُونَّ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ) فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا أَتَكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ، نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَّةً يَكُن لَّهُ كِفُلٌ مِّنْهَا اللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٠٥ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (٧٠) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُّنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓا أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ( الله وَدُّواْلُوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُ وَهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانَكَ خِذُواْمِنْهُم وَليَّا وَلانصِيرًا (١٨) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْنُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ اللَّهُ مُم السَّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 💮 سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَأَ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُولَيْمِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ١٠

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ثُوُّمِنَةٍ فَكُومِنَةٍ فَكُمن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُكَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ مَجَهَنَّمُ خَالِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبَّتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّتُ ثُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثَرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا (١٠) دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّ لَهُمُ ٱلْمَلَتِحِكَّةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيَهِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لايستَطِيعُونَ حِيلةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمَّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) الله وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجْ مِن اللَّهِ عِد مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعُ أَجْرُهُ مَلِي ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (الله وَإِذَاضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِيَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا اللهُ ال



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْمَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَيْ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واحِذْ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّينَالَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأَسُلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا الله وَلاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْقِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٤ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا (اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا سنت ہے کہ استعنار کرے کہ معزر باک علیہ بی کرے۔ استعنا عند الشبع المتسبع ، ) عند الشبع المتسبع ، ) المقال المراقعة الله عذاب الت

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللهُ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِلَوَّ لَآءِ جَدَلُلُّهُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنْ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَمَن يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا اللهُ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَكَمَّت ظَآبِفَ ثُنُّ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا السَّ



نُو لِهُ إسكان الهاء، دون صلة و نصله إسكان الهاء، دون صلة

اللهُ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصِّلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَاكُم بَعِيدًا الله إن يَدْعُونَ مِن دُونِدِة إِلَّا إِنْكًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا ﴿ اللَّهِ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ اللَّهِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِيَّنَّا وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْ غَيِّرُبُ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُورًا ١٠٠٠ أُوْلَتِهَكَ مَأْوَلَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا اللهَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدٌ خِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١٠ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُا يُجُزَبِهِ . وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ أَللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٥) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ

يُدُّ خَلُونَ ضم الياء وفتح الخاء

وَإِن أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ يَعْلِهَا نُشُو زَّا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَكَات بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم فَكَ تَعِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلُمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١١) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين ٱللهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا (٣) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱللَّهُ نَيا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّا بُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُسَمِعًا بَصِيرًا



﴿ يَكَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ الْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ الْوَتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ آ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَا اللَّهِ عَلَىٰ مَا اللَّهِ عَلَىٰ مَا اللَّهِ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَسُولِهِ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَى مَا عَلَىٰ مَا عَلَى مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَمْ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُّهِ هِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلُا بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا السَّ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا وَيُسُنَّمْ زَأْبِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَ إِنَّا كُمْ إِذَا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الله ۱۲/۲ ۲۷/۵/۲۶ ۱۵:۲۶

real 1 (foot,

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَسَالُوٓ ٱلْكَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَلَدُ نَسۡتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّكَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ بُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَّوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَّوُلَآءً وَمَن يُضِّلل أَللَّهُ فَلَن تَجَدَلُهُ وسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعُ لُو اللّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا ثُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجَدَلُهُمْ نَصِيرًا (١٠٠٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَيُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرِ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهُ إِن نُبَدُّواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِمَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤِتِيهِم أُجُورَهُم وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٥٠) يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهُمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَعَفُونَاعَنِ ذَالِكُ وَءَا تَلِنَامُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا الرُّسُ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَمُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنُهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا (١٠٥)

نُوَّ تِيهِمُ بالنون بدل الياء

نَقْضِهم مِّيثَنقَهُمْ وَكُفْرهِم كِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَا غُلْفُ أَبَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا السُّ وَبِكُفْرِهِمٌ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا (١٥٠) وَقُولِهِمُ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبَّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ ١٠٧ بَلِ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ - وَبَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل اللَّهِ كَثِيرًا اللهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أَنُزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا اللَّهِ



اللَّهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَنْرُونَ وَسُلِّيمُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَزَنُورًا السَّ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَّنَهُمْ عَلَيْك مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللهُ ال وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالاً بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا الله إلا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا (١٠٠٠)

يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَالُهَ آلِكَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكُةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا أَلْنَاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنُهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُمِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَهَ يَحْكُمُ مَايُرِيدُ ﴿ يَكَايُكُمْ غَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَهَ يَحْكُمُ مَايُرِيدُ ﴿ يَكَايُكُمْ أَلَدِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَ مِرَ ٱللّهِ وَلَا ٱلقَلْتَ مِدَ وَلَا آلَيْتُ وَلَا ٱلْقَلْتَ مِدَ وَلَا آلَيْتُ اللّهِ اللّهُ مَا يُرِيدُ وَلَا ٱلْقَلْتَ مِدَ وَلَا آلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

وگی انتین اینها ۱۱ ۱۱ وریک

وَرُضُونَاً ضم الراء شنعان اسکان النون اسکان النون يُعْنَ وُلِهِ الْمِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ اللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللللَّمِ الللَّمِ اللَّهِ ال

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِروَمَآ أُهِلَ لَعَيْرِاللَّهِ بدِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُل ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّ يُنْمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِرْذَالِكُمْ فِسُقُّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَاْفَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ال يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطِّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمُكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخُدَانَ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَ قِمِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

رَأَرْجُلِكُمْ كسر اللام

يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقُمَٰتُمْ إِلَى ٱلصََّكُوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّ ضَيْ أَوْعَلَى سَفَراً وْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآ بِطِأَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمَّسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ لَهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ وَٱذَ كُرُواْنِعَ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيُّكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ ﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ﴾ يَكَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَالًا قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعَدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ( ) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

شَنَّ عَانَ إسكان النون الأولى

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَاۤ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مَ عَنصَ مُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي ح إِسْرَتِهِ مِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَمَ نَقِيمًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَيْعَا ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُواْبِدِ - وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |

وَمِرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصِ كُرَى أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَاعُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَب قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُوكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ اللهُ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَالِكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعً أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

يُوْنَ وُلِكِ اللَّهِ ا

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنْ أَبْنَاؤُ ٱللَّهِ وَأَحِنَاؤُ هُوقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بِلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَوْ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١) يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرُ (١١) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَا ۚ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ أَن يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلِنِّي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنُدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١١) قَالُواْ يَنمُوسَيْ إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّادَ وَخِلُونَ ١٠٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣)

ورقی ا الهزیبا ۱۲ ورویه

يكرى إسكان الياء مع المد المنفصل

قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّا لَن نَّذْخُلَهَا ٓ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلا ٓإِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ ١٠٠ قَالَ رَبّ إِنَّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنْلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبّ ٱلْعَلْمِينَ ١٩ إِنّ أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِاثِمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَرَقُواْ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرا بَايِبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَرى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتَى ٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهُ

المن والتياخ بأن

٩

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٱخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا جَزَّ وَأُالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَكِّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِرِ ۖ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُ ولِيَقْتَدُواْ بِدِيمِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانُقُبُ لَ مِنْهُ مُولَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَا الْمُمُقِيمُ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ اللهُ اللهُ مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن ٱللهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ ﴿ ثَا يَهُا الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَا بِأَفْوَهِ فِي مَوَلَدُ ثُوَّمِن قُلُوبُهُمٌّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَهِ-يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتَهُ وَلَكَ تُمْ لِكَ لَهُ مِن كُورِ اللَّهِ فَيَنَّا عُلَّا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مُلْكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَاتُ عَظِيمٌ (١١)



الجزء السياق بأنا

٩

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ثَا ۗ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىنَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوُلَيۡهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَعَةُ فِهَا هُدَى وَنُورُ أَيَحَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَاب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وٱخْشَوْنِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَىق ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ الس وَكُلْبَناعَلَيْهِمْ فَهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلأَنفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠

وَقَفَيْنَا عَلَى ءَاتُنرِهِم بعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكُ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْدِ وَءَ اتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالْمُ وَلَيْحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ﴿ إِنَّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَبَّعْ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ وَلُوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِمَا ءَاتَكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ( وَأُنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا آءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَرْيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَةِ يَبْغُونُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠٠

٩٥٥ النابع النابع ۱۲ ١٢

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتُولَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَا وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَلَنهم ۗ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآمِدٍ ذَالِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( الله عَلَي مُ الله عَلَي مُ الله عَلِيمُ الله عَلَي مَا مَنُوا ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ١ كُنَّا مُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ ٱُوتُواْ ٱلْكِنْكَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ٧٠٠

هروگا بدال الواو همزة هر فرار هروا إبدال الواو همزة

وَ إِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعَبَّأْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِفُونَ ﴿ ۗ عُلُ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتُ أَوْلَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِعِيَّواللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَيَنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ لَوَلَا يَنْهَانُهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَتَ أَيِّدِ بِهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَيْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلْنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوُّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًّا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيَّاتِهمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ اللهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزلَ إِلَيْك مِن زَّبِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ, وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفرينَ (٧٧) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيْكُمُّ وَلَيَزِيدَكَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُلْغَيَكَنَا وَكُفْزًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنَ إِسْرَةِ عِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُشُلًا كُنَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۗ

1414 1414 1674 16 114

> رسالته. ألف بعد اللام وكسر التاء والهاء وصلتها بياء

وَحَسِنُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧١) لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّهُ النَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ اللَّ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةُ وَمَامِنْ إِلَا إِلَّا إِلَاهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ مَعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴿ ٢٧ اللَّهُ اللَّهِ يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواُللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ عَنْ فُورُ رَّحِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ رَّحِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ رَّحِيثُمُ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ رَّحِيثُونُ لَلَّهُ عَلَيْكُورُ رَّحِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَنْ مُؤْرِدُ لَّهُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلِي عَلَيْكُولُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلْمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلَّهُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِلَّالِمُ لِلَّهُ لِللَّهُ عَلِي لِلللَّهُو مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ وَمِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّكِ يُؤْفَكُونَ اللهِ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفَعَا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

الجزء السِّاحْ بينًا

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لُحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوٓا أَهُوآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كِثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيل (٧٧) لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبِّن مَرْيَةُ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُو أُوِّكَ انُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَكِنْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ٧٠ تَكْرَىٰ كَرِيْ الْمِنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠) وَلَوْكَ انُوانُيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّهِ ۗ وَمَآ أَنزكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآةً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ (١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أُولَتَجَدَبَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إَإِنَّا نَصِكَرَىٰۚ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قَسِّيسِينَ وَرُهْبَ أَنَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨٠)



وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُهِ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقَّى يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ امَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ مُ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجِّرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَاكِيْنَا أَوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ أُلَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُوَّمِنُونَ (٨٨) لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانَ ۗ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُّ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

رر هر عقدتم تخفیف القاف

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِر وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَّةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُّنكُمُونَ ١٠٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴿ أَن لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وََّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ قَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَآحَسَنُواْ وَاللَّه يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْد ذَ لِكَ فَلَهُ مَعْذَا ثُ أَلِيمُ إِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلُهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعُكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ وَدِعَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنَّهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ١٠٠٠



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرْمَادُمْتُمْ حُرُمًا وَأَتَفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ ﴿ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُمُ (٧٠) أعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ أَنَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدُّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُواللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ اللهَ مَاجَعَلُ اللَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرُولُكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلْكَذِبّ

وَ إِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ النَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَّنضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُّ بِي وَلَانَكُتُدُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ نَ الْآثِمِينَ (١٠٠٠) فَإِنَّ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوۡلِيَكِنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَآ أَحَقُّ مِنشَهَدَتِهِمَا وَمَاٱعْتَدَيْنَاۤ إِنَّاۤ إِذَالَّمِنَٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ ۖ فَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّا يَمَنُ الْعَدَ أَيْمَنْهِمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

أَسْتُحِقَّ ضم التاء وكسر الحاء

ٱلأُوَّلِينَ

شدد الواو وفتحها وكسر اللام وأسكن الباء وحذف الألف وفتح النون رهنگ نیبت ۱۳ ۱۳ هرچه الغیوب کسر الغین

اللهُ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَكُمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّكَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذُ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ اللهُ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِ بِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عِينَ ﴿ اللَّهُ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَّ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّرْفِينَ اللهُ عَالَ اللَّهُ إِنِي مُنَزِّ لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِي إِلَاهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ رَعَلَهُ مَا في نَفْسِي وَلا آُعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ١٧٧ ۚ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١١٨) قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبِدَأَرَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ذَٰلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ السَّا لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١١٠)

وَأَمِّيَ إسكان الياء مع المد المنفصل العيوب كس الغير

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ أَلْحَ مَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّالُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُهُ تَمْتَرُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضَّ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ (٣) وَمَاتَأْنِيهِ مِمِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدَّكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبِكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْ رِءُونَ ٥ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلُكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجَرَى مِن تَحْنهم فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنَ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنْبًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَقَالُوا لَوَلا أُنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوَ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقَضِي ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (٥)

وَلَوْ حَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا NEWSYSTANDINGS NOW SERVENCE NOW يَلْبِسُونَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ - يَسَنَهُ زُءُونَ 🕛 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ اللهُ قُل لِمَن مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْ مَةَ لَيَجْ مَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيكُمةِ لَارَيْبَ فِيهِ أَلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله المُولَهُ وَمَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَسَّامٌ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ مَن يُصَرَفُ عَنْهُ يَوْمَ بِ ذِفَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ رَإِ لَاهُو وَ إِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِن } وَهُوالْقاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوالْكَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

12.12 12.12 10.14

يَصُرِفُ فتح الياء وكسر الراء

ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ (١٠) أَلَّذِينَ ءَاتَيْنَ هُدُ ٱلْكِتَبَ يَعْمَ فُونَهُ وكَمَا يَعْمِ فُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّاوَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِتَايَتِهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَنَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوۤ أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَكُمُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣ ﴾ ٱنظُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسهمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوجِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِجِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّا أَنفُكُمُ مَ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ تَرَىۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِيْنِي وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰٓ هَٰذَا

فِتُنْهُمُ فتع التاء الثانية

نُكُذِّبُ ضم الباء وَنَكُونُ

فَقَالُواْيَلَيَنْنَانُرَدُّوَلَانُكَلِّبِ عِايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَالُلُؤُمِنِينَ (٧٧)

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١٠٠ وَقَالُو أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنْ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمُّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْبَكِي وَرَبَّنا قَالَ فَذُوقُواْٱلْعَذَابِبِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَمَّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلدَّا رُأُ أَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ وَلَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ لَكُ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدُكُذِّ بَتَ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَهُمْ نَصَّرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الْ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ اللَّهُ لَجَمِعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ اللَّهُ

**يعَقِلُونَ** إبدال التاء



﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهِ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَايعًكُمُونَ (٧٧) وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلِّيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيُّهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن رُبِّي عِلْمَ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلْمَنَتِّ مَنِ يَشَا اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجُعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللهِ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۗ إِلَىٰٓ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُونَ (الله عَلَوُ لا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَا فَالْمَا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوا أَخَذُ نَهُم بَغَتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ١٠٠٠

lees de dis
nichinde yaq
man arvoor!
Japah! de
zuivere yaq
andoe! er
Selike ev in
dis andoe

مه نون مه مدیس مه نون مه ۱۹۰۸ آنه یای تط معالم ملسط نور قز سه فینوم سم ۱۹۰۸

1

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَا قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِفُونَ ﴿ فَأَنَّ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُ رَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعُزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَّ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (أَنَّ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓاُ إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَوْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (اللهُ

كَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُكُوٓا مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أُلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كُتَب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءُا بَحَهَا لَةِ ثُمَّ تَابَ مِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (0) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَا أَنَّبُعُ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدُ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (٥) قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَمَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُل لَّو أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُواللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوۡ وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ ١٠٠

ولِيَسْتَبِينَ إبدال الناء الأولى ياءً

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّنكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اللهُ أُمُّ رُدُّواْ إِلَى اَللَّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ أَلْحُكُمْ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴿ أَلَا لَهُ أَلَّكُمْ مَن يُنَجِّبَكُمْ مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِنْ أَنجَىنَامِنَ هَذِهِ عَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ أَلُهُ يُنجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرب ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ١٤ قُلْ هُو القَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيلْسِكُمْ شِيعًا ويُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضَ ٱنظُر كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ (١١) لِكُلِّ نَبَإِ مُسْتَقَرُّو سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ وَوَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِانُ فَلاَنْقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

و خفية كسر الخاء

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَنَّ تَهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنِّيَّا وَذَكِّرْ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧٠٠ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَننَاٱلله كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى أَلَّهِ وَأُمِنَ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَاتَّـ قُوهُ وَهُو الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ (٧٧) وَهُو الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَتَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ ثَمْبِينِ ﴿ اللَّهِ ۚ وَكَذَٰ لِكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ اللَّهِ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَهُ اكُوكَبُأْ قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآ فِلِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا رَوْا أَلْقَهُرَ بَازِغُا قَالَ هَنذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِّينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّارَهِ الشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا أَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الم إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يِفَآوَمَآ أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧٠) وَحَاجَهُ. قَوْمُهُ. قَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِنَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْءً أُوسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ﴿ ۚ ۚ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشُرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ - عَلَيْ سُلُطُكُنَا ۚ فَأَى ۗ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَٰنِ ۚ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ

وهن تنت نزن<sup>ن</sup> الا

ر المحال فتحة الراء والهمزة وقفأ ووصلا

وصلاً: إمالة فتحة الراء فقط وحذف الألف

رع! أما وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

رِءَا ٱلشَّمْسَ كالسابق

وَجُهِی إسكان الياء

وَهُم مُهْتَدُونَ (١٠) وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَ ٓ إِبْرُهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ السَّ وَوَهَبِّنَا لَهُ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيَّمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَعَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ (4) وَزَّكُرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطُأُ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَدُرِّيَّكِهِمْ وَ إِخْوَنِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ٧٧ كَذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ مَهْدِى بِهِ ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ الْوَلَيْكِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَلَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنِفرينَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الإِيمَانَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱلْأَمَّنُ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبُ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدِّي لِلنَّاسِ اللَّهُ اللَّ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِمَالَرْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنَا كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصِدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيٌّ مُّ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتًكُمِرُونَ الله وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَى كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتُرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزَعُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَزَعُمُونَ

وَلِيُنذِرَ بالياء

بَيْنُكُمُّمُ

16:15 | 16/cm

الميت خفف الياء وأسكنها (الموضعين)

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُغَرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغَرِّجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّقَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُ رِجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ النَّانُظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ. وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَنْحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَآءَكُم بَصَآيِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمَى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللَّ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا ٓ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ (أَنَ وَلَوْ شَآء اللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمُنِهُمَّ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايُّةُ لَّيُوِّمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَ ٓ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۗ أُوَّلُ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠

أَنْهَا وجهان: ١- فتح الهمز وهو القدم إننها



﴿ وَلُوَّ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَحْثُرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ ١١٠ اللهِ أَفَكَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيَنَنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن زَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدْلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠٠ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرَ ٱسْمُٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

مركر منزل أسكن النون وخفف الزاي مع الإخفاء

خرم ضم الحاء وكسر الراء

وَ مَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ لَكُم مَّاحَرٌمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَلْهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزُونَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ لُذُكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَ آبِهِ مَ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١١١) أُوَمَنَ كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّتُلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُهُ نَ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَا لُواْ لَنَ نُؤُمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْ لَ مَاۤ أُوتِيَ رُسُ لُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْمَلُ رِسَالَتَهُ وسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُّ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ

رِسُالْتِهِ ع زاد ألفاً بعد اللام وكسر التاء والهاء وصلتها بياء مدية حرجًا كسر الراء يَصَّلْعَدُ زاد ألفاً بعد الصاد وخفف العين

الخاريا الخاريا المحارية المعارية المحارية المات المحارية المحارية المحارية الموارية الموارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المات المحارية المحارية المحارية المات المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة الم المادة الم المادة المادة الم المادة المادة الم المادة الم المادة المادة الم المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة الم المادة الم

نحشرهم أبدل الياء نوناً

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ لِيَشْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَجُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) وَيَوْمَ يَحَشُرُ هُمْ جَيِعًا يَكُمُ عَشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱلْجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيكُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١١) يَمَعْشَرَ أَلِجِنَّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَيْأَتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسهم أَنَهُمْ كَانُواْ كَنفِرِين (١٠٠) ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿٣١﴾

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَكُّ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَآءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِّتِيةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (١٣١) قُلُ يَلَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (٣٠) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَأُ مِنِ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِيمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهِ بزَعْمِهِ مَ وَهَكَذَا لِشُرَكَآيِكًا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُّ ساء مَايِحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْ شَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَكُونَ فَكَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَعَكُونَ فَ اللَّه

ككاناتكم زاد ألفاً بعد النون -على الجمع-

نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِبِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَاجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سُيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَكَ هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أُفَّةِ رَأَةً عَلَى اللَّهِ قَدْضَلُواْوَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْلَفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَيِّمًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ إِكُلُوا مِن ثُمَرِهِ ٤ إِذَا آثَمُر وَءَا تُواحَقُهُ مِيوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسُرِفُوا أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (اللهُ

وَقَالُواْ هَانِهِ مِهَ أَنْعَاثُرُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن

تكن بالتاء مع الإخفاء



خُطُوكِتِ إسكان الطاء وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشًا حَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ

ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (اللهُ)

ثَمَنِيَةَ أَزُوكِ عِلَي مِن ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرِينِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِي نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١١١) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأَنشَينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَينَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَاءَ إِذْ وَصَّلَاكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا فِي مَآ أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاعٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَعَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (١١)

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل زَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَآ قُكَا وَلَا حَرَّمْنَامِن شَيَّهِ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَغَرُّصُونَ ﴿ اللَّهِ أَكُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤) قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءَكُمْ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ اللهُ قُلُ تَكَالُوْا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا نَقَنُ لُوٓا أَوْلَندَكُم مِّنَ إِمْلَاقٍ نَحُنُ نَرْزُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفُوَحِسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَكَا يَقَ نُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (١٠٠)

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا اللَّهِ عَلَى وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بَيِّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٥) وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ (١٥٠) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَلَا الْكِنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَاتَبَعُوهُ عَلَى طَآبِهَ مَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ اللهُ أَوْ تَقُولُوالُوَ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْءَ اينيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

تَذُكُرُونَ تشديد الذال المناع ال

٩

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَيْحَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي يَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا ينفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُل انْفِطْرُوٓا اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ١٩٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبَثُّهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ أَقُلَ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينَاقِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله عَلَى إِنَّ صَلَاقِي وَنُشْكِي وَعَمْياى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُربِكَ لَهُ أُوبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ الله الله عَمْدُ الله أَبْغِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزُرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَئُ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَغْلِلْفُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَتَهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَّبَلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُورُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمُ الْمُ

## مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ الْمَصَ اللَّ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ أُتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن زَيِّكُمْ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ عَأْوَلِيَأَةً قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ اللَّ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنُهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا بَيْنًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ اللهُ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ ٥ فَلَنَسْعَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَاتَ ٱلْمُرْسَلِينَ أَنَّ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلَّهِ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ ٧ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْرِيكُ هُو فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يَظْلِمُونَ أَن وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ (١٠) وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيْحَةِ ٱسْجُدُواْ



تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

الأدم فسكجدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ اللهِ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَى مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَايَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللهُ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (١٠٠) قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ ثُمَّ لَاتِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيَّمُنَهُمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمٌّ وَلَا يَجَدُأُ كُثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٨ ) وَيَتَعَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتَّتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَوسُوسَ لَمْهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمُا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ نَكُونًا مَنَّكُمًا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونًا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونًا مِنَ ٱلْحَالِدِينَ (أَنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ (١١) فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِّرٌ لَنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢٣) قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَنبَني ءَادَمَ لَا يَفْلِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّآ أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لرُيهُ مَا سَوْءَ بِهِ مَا إِنَّهُ بِرَكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ وَمِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٧ ۖ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَأُللَّهُ أَمَرَنَا بِهِ أَقُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَالِيَّةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ اللَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّهَاكَاةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْتَدُونَ اللَّهِ



ا يَنِينَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَاكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَلَالِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ٣٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللهَ يُدَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْ ءَايُتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٣٦) فَمَنْ أَظُلَا مِمَّنِ أُفْرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ إِعَايِنتِهِ أَوْلَيْكَ يَنَاهُمُ مَنْ يَعِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِكْبُ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٧

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَرِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنس فِي النَّارِكُلُما دَخَلَت أُمَّةُ لَّعَنَتْ أُخْنَمَّ حَتَّى إِذَا اُدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَ لَهُ مَ لِأُولَ لَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعُلَمُونَ السَّ وَقَالَتْ أُولَىٰ لَهُمْ لِأُخْرَىٰ لَهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَبِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّاٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوَّقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّالِمِينَ (اللهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ (1) وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْهِمُ ٱلْأَنْهُ لُو وَقَالُواْ ٱلْحَكْمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَنَا لِهَنذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهَ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

يعًكمونَ إبدال التاء ياء ورفی المنابع الماء الماة الماء الماء الماع الماء الماء الماء اصور الماع الماع الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماع الماء الماء الماع الماع الماء الماء الماع الماء الماع الماع الماء الماء الماء الماء الماع الماء الماء الماء الماع الماء الماء الماء الماع الماء الماء الماء الماع الماء الماء الماع الماع الماع الماء الماع الم اص الماع الماع الم الماع الم الماع الم الماع اص الماع الم

وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْسِبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ (اللهُ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدَيْدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ١ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصُارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَبُ النَّارِ قَالُواْ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (٧٤) وَنَادَىٓ أَصَّابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْ فُونَهُم بِسِيمَنهُ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبُرُونَ ﴿ إِلَى الْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدَّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (الله وَنَادَى آصَحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ أَنَّ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأَفَٱلْيَوْمَ نَنسَىهُ مُ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يُوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَ انُواْ بِعَايَانِينَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مَ يَعُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُوكَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَ ٱلْالْهُٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ الدَّعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُلْكَ وَأَفِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥) وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ جُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مِّيتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلتَّمَرَ تِ كَذَالِك نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧)

ر سر یغشی فتع الغین وتشدید الشین

وَخِفْيَةً

میت میت تخفیف الباء و اسکانها تذکرون

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ أَلَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَ عَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهِ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبِلِّغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَانَعْلَمُونَ ١٠٠ أُوعِجْبَتُمْ أَنجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَبَّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِتَايَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠٠ ١ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ عَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ

44.1 1.10 EX

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُرُ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ أَوَعِجْبَتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَٱذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓ أَءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُوا أَجِعُتُنَا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدُهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجُسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانِ فَٱلنَظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَّا وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَ إِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ, قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمّْ هَندِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تُمَسُّوهَا بِسُوَءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (٧٧)

بَصْطَةً بالصاد بيوتًا

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلْلَذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُنْ سَلُّ مِن زَّبِّهِ عَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٧٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنشِمِينَ ﴿ اللهِ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحْبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ اللهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بَهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسَرِفُونَ (١٨)

أُء نَّكُمُ زاد همزة استفهام

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ مَا مُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٨٠) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنَقُومِ أَعْبُ دُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُوَّمِنِينَ ( وَلَا نَقَ عُدُوا بِ كُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْيُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٧١



﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُو كُنَّا كُنِرِهِينَ ( اللهِ عَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنا كُلُّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلْنا رَبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ ١٠ ۖ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلُغُنُّكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🖭 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ١٠٠٠

٩

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ كُذَّ بُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَابِمُونَ اللهُ أَوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (١) أُوَلَدُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِيرِينَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِيرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدَّنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ النا أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِعَايِنتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِ فَظَلَمُواْ مِمَّا فَأَنظُرُكُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠)

معى إسكان الياء

أُوكَ زاد همزة استفهام

المرابع المرا

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُ نُكُ بِيِّنَةِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلُ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ١٠٠ فَأَلُّقُونِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنْذَا لَسَيْحُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ اللَّهِ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ الإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِيينَ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّاأَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ ١٠٠٠ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَكُرُواْ أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللَّهُ اللهِ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا اللَّهِ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٧٧) فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٨) فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ ﴿ ١٠٠٠ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ SOMENEY COMENEY COMENE

ا منتم زاد همزة استفهام

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ كُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ١١١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّا آَنْءَامَنَّا بِكَايَكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَكُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَأَلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٠ قَالُوا أُودينا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللهُ

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِيٌّ ءُوَإِن تُصِيُّمُ سَيِّتَ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ٓ أَلآ إِنَّمَا طَلْيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِتَسْتَحْرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِيلَ اللَّهِ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنكَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِيلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً ۚ وَدَمَّـ رَنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَعُ رُشُونَ ضم الراء

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِنَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَابِ لُقَابِ لُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَتَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّالُ اللَّهُ مِنِينَ ﴿ النَّالُ



والمناع المناع المناطقة

٩

قَالَ يَنْمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلَمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ السُّ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُم دَارَ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ فَالَّ سَأَصْرِفُ عَنْءَ ايْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوُّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدتِكَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ جَايَلِينَا وَلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُم هَلْ يُجْزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٤٧) وَالْتَخِكُ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيَّهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارُّ أَلَهُ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا سُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيمِينَ (اللهُ)

ا الم كسر الميم

> idem //

اخذ ↓ أخذيتم

Jelest de 5 ook dik! . en cons ook? dun!!

من قبل افغاد علم العدم علمه مسلم شغر علمه مسلم العدم المعدم

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِتْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمُّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ﴾ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْكَلْكُوا ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَكَذَا لِكَ بَعْرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُعَرَ تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَدُ لَخُذًا لَا لُوَاحٍّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ ( وَ وَ أَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا ٱلْخَذَّ مُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيِّنِيُّ أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ١٠٠٠

red. To the second

﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاتً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُهُا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم إِنَا يَنْنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَ أَر مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنز لَ مَعَهُ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُميتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١٠٠٠ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلِدِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ 台門門信料

٩

لَمُعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمَّا وَأُوْحَيْسَنَآ إِلَىٰ مُوسَىّ تَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَاً قَدْعِلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَالسَّلُويُّ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكُا نَغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّةِ كُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُعَذِرةً تنوين ضم بدل الفتح

بعلس وجهان: ۱. كحفص وهو المقدم

بيلس ۲. تأخير الهمزة مع فتحها بعد الياء الساكنة

يَعِ قِلُونَ ب<sub>الباء</sub> يُمْسِكُونَ

يمُسِكونَ إسكان الميم وتخفيف السين

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَا لُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ فَلَمَّا عَتَوْاْعَن مَّا نُهُواْعَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوٓءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلُفُ وَرثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَدٌ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰهَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِبِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشَّهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلِّي شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنَّ هَنَدَاغَنِفِلِينَ ١٠٠٠ أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّمَا أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهْ لِكُنَا بَمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَ وَلَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبِعَ هَوَنَّهُ فَمُسَّلُّهُ وَلَهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَعْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَأَفَا قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ١٧ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَكِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِي وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ

وللبي والمالية

٩

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفَقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ جَأَأُولَتِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ (٧٠) وَ لِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَ بِهِ عَسَيْجُزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أَولَمْ يَنَفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَب أَجَلُهُمْ فَيِأْيَ حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ الْهُ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ اللهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنِهَا إِلَّا هُوَّ تَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا عَلْمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا عَلْمُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

قُللَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّو ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَفَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكرينَ (١١١) فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَآءً فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَتَكُلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرَكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلَايستَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنضُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَّبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَرْجُلُ يَمْشُونَ عِمَا أَمْ لَهُمُ أَيْدِ طِشُونَ بِهَآأَهُ لَهُمْ أَعَيُنُ يُضِرُونَ بِهَآأَمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١١٥٠

شركا كسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء بدل الهمزة

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبِّ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ا وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَى لَايسْمَعُواْ وَتَرَدُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٠ خُذِٱلْعَفُو وَأَمُنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ أَنَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ اللَّ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَٰذَابُصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ بِسَجُدُونَ اللهِ اللهِ







إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ أَيِّ مُمِثَّكُمُ بِأَلْفِ يِّنَٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ اللَّهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوَنِّزَلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُر رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهُ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكِ كَيْ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبْتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلُقي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهُ وَمَن نُوَلِّهمْ يَوْمَهِ فِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَ بَثْسَ ٱلْمُصِيرُ اللَّ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِمْ ۖ أَللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ ﴿ ذَٰ لِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ (١٠٠٠) إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمُ فِتُكُمُّ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلَا تُوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّهِ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ١٠٠٩ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيَّرًا لَّأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ١٠ وَأَتَّ قُواْفِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهَ

رمى إمالة فتحة ليم والألف

مُوهِنُ بالتنوين مع الإخفاء كَيْدُ

> وَ إِنَّ كسر الهمزة

وَٱذْكُرُوٓ أَاذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَئكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ (٧) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأُولَكُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّاللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرَّقَانًا وَيُكِفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لَٰتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٣) وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَاتَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِٱتْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ ٢٣﴾

部間だ料

٩

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَآوُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْمِيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ (اللهُ إِلْمُعِيزَ أَللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ وَ في جَهَنَّمُ أُوْلَيْمِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفُّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفٌ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَقَلْلِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ. يِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُ مَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ



﴿ وَأَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَإِنْدِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمُّ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ نَوْمَ ٱلْنَقِي ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـلْدِ وَلَكِن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا لَهُ وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ ابذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ثَنَّ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَ أَ فَأَتْ بُتُواْ وَاُذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ (0)

محمح بيائين مع كسر الأولى (فك الإدغام) الخبئ الغيشلا

٩

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصِّبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَالْمَكُونُواْ كَأُلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُرِّينَ مُنكُمْ إِنِّيَّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مُل إِذْ ي عُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّ هَوَلُآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِن ٱللَّهِ فَإِن اللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ (اللَّهُ اللَّهِ فَإِن اللَّهُ عَن يِزُّ حَكِيمٌ (اللَّهُ اللَّهُ عَن يَتُو حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَن يَتُو حَكِيمٌ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن يَتُو حَكِيمٌ اللَّهُ عَن يَتُو حَكِيمٌ اللَّهُ عَن يَتُو حَكُيمٌ اللَّهُ عَن يَتُو حَكُيمٌ اللَّهُ عَن يَتُو عَن يَتُو حَلَيْهُ اللَّهُ عَن يَتُو عَن يَتُو عَن يَتُو حَكُيمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن يَتُو عَن يَتُو عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا وَلَوْتَرَيْ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُ رَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( فَ وَاللَّهُ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( فَ وَاللَّهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (٥٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ عَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً ٱنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهُمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ١٠٥ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ٥٧ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥٠ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ - عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الل

تحسيب إبدال الياء تاءُ

وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَغُدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُ لَوْ أَنفَقَتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بِيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيدٌ اللَّهُ اللَّهَ أَلْفَ بِيَنَّهُمْ إِنَّا يُحَدِّثُ كُ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنُ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّاٰتَةُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّأْنَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِائنَايَنِّ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓ الْأَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهِ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ لَا كِنْبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَكَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

أَخُدُثُمُ إدغام الذال في الناء

يَّتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُلُ لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنِ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُواً أُولَيْهَكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآةُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينْهُم مِيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهُ مِالَّا فِنَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيآ أَءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةُّ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْكُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْمِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْهِكَ مِنكُرُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا



بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدتُّمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكُنفرينَ اللَّهِ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِّ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبُدُّمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْدُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيًّا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتهمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ٤ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْمُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْةَ فَخَلُّواْسَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَنَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ا

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْذُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ } إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْفَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لاَيْرَقْبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ الشَّتَرَوْا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ مُعْمَالًا مُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا ثُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ وَإِن لَكُثُوَّا أَيِّمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لِآأَيْمُنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُو ٱلْيَمَانَهُمُ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أَوَّكُ مَرَّةً أَتَّخُشُونَهُمُّ فَأَلِلَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ اللهُ

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُّرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِلُلْتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ الله إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَةِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ٢٠٠٠

پیغ مغت شرت پیرمنت حسی

64000 10 44 وَرُضُو َ نِ ضم الراء

وَعَشِيرُاتُكُمُّ زاد ألفاً بعد الراء - بالجمع -

هُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّاتٍ لَمُمُ فِيهَ نَعِيمُ مُقِيمُ (الله خَالِينِ فِهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمُنِّ وَمَن يَتُولَ لَهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ السَّ قُلْ إِن كَانَءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُواَ جُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُّ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَيَجِدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَ بَصُواْ حَتَّى يَأْقِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبُتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلِ تُغِن عَنَكُمْ شَيُّ اوَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ١٠٥٠ ثُمَّ أَنْزِلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهُ الْكَنِفِرِينَ

٩

ثُمَّ سَوُبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْ مِ أَلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعُظُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمُ صَنِغِرُونَ (الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِم مَ يُضَاهِ وُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلٌ قَالَا لَهُمُ اللَّهُأَنَّ يُؤْفَكُونَ (٣) أَتَّفَذُوۤ الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَ نَهُمُ أَرْبَ أَبَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓ أَ إِلَّا لِيَعَبُ دُوٓ أَ إِلَاهًا وَحِدًّا لَّا إِلَكَ إِلَّاهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُنَّا أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُونَهِمْ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهُ الْكَنفِرُونَ اللَّهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِأَلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم يَعَذَابِ ٱللَّهِ فَاللَّهِ فَكُمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُم وَفُلُوقُواْ مَاكُنتُم تَكْنِرُونَ ﴿ وَ إِنَّا عِلَّهَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنْبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُّ ذَٰ إِلَكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِهِنَّ أَنفُسَكُم وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ



يَضِ لَّ فتح الياء كسر الضاد

إِنَّمَا ٱلنَّهِيَّءُ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْكُفِّرُّ يُضَكُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَكِّرِمُونَ لُهُ عَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّن لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَلِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقُوْمَ ٱلْكَ فرينَ ﴿ اللَّهُ مِنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ وَٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَدَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (٣) إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَوِيهِ عَلَا تَحْدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَةُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ الْوَاللَّهُ عَن بِرُّ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِرُّ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِرُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ عَن إِن اللَّهُ عَنْ إِن اللَّهُ عَنْ إِن اللَّهُ عَنْ إِن اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخُرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ثَنَّ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسهم وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَل لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُسُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ الْقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِينَ اللهُ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلا أَوْضَعُواْ خِلالكُمْ يَبغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُنَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ اللَّظَالِمِينَ اللَّهُ

Tech Control

٩

لَقَدَائِتَ عَوْاْ ٱلْفَتَىنَةَ مِن قَتْلُ وَقَكَلُهُ الْكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى لَهُ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١٨٠٠ وَمنْهُم مَّن كُولُ أَتُذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَجَ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّكَ فِرِينَ مُصِيبَةٌ يُعُولُواْ قَدَأَخُذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَحَوَلُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَّن يُصِيبَ نَآلٍ لَا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْ لَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥) قُلْهَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَآإِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَتَّوَخُنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِوة أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبِّصُو إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ١٠٠ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنْقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًافَسِقِينَ اللهُ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ عَوَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ١٠٠٠

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم جَافِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيفِرُونَ ٥٠٠ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْمِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (٥٠) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْمَآءَاتَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُو لُهُ، وَقَالُو أَحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَكُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ٥٠ ٩ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَريضَةُ مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنُّ حَكْيرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ



يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَوَّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُواْأَنَّهُ، مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُو لَهُ مُفَأَتَ لَهُ مَنَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْمِنْ فِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ نُنِيِّعُهُم بِمَافِي قُلُوبِمُ قُلُ ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَاينِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسَتَهْزِءُونَ اللَّهُ لَاتَعَنْذِرُواْقَدُكُفُرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعُ ذِّبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِي حَسَبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ١

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَكُ اللَّهُ مَا مُعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓا أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ ٱلْمَايَاتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنُتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظُلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآاَهُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَتُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَتُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْهِ كَ سَيْرَحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَذْنٍّ وَرَضُو ان مُن مِن اللَّهِ أَكْ بَرْ ذَالِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٧)

ورضوان ضم الراء

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ مَا يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْبِمَا لَمِّنَا لُو أُومَانَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَصَّلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُّكَّرُّ وَإِن يَـ تَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَىٰنَامِن فَضَٰلِهِ عَلَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِين فَضلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ عَوَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيَكُذِبُونَ ٧٧ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا كَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ



ٱلْغِيُّوبِ كسر الغين

ٱسۡتَغۡفِرۡ هَٰكُمۡ أُو لَا تَسۡتَغۡفِرۡ هَٰكُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ هَٰكُمُ سَبۡعِينَ مَ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ. وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوْلِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًا لَوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَا فَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَانِلُواْمَعِي عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ م بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّ ةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ مُ وَلَا تُصَلِّعَلَى آحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبِدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ فِي اللَّهِ مَ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ اللهُ وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأُولَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزُهُقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْذَرْنَانَكُن مِّعَالَقَاعِدِينَ اللهُ

معی أبدا إسكان الياء مع المد المنفصل معی عدوًا

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ١٧٠ لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ. جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ هَمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٨) أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ بَجْرِي مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهِ عَذَابُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ ( ) لَيْسَ عَلَى ٱلضُّهُ عَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ-مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلاَعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاّ أَجِدُ مَآ أَحِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ اللَّهِ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنْتِئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَ زَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّوَايِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبِئتِ عِندَاُللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِۚ ٱلاَ إِنَّهَا قُرُبَةٌ ُ لَهُمَّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ

whet de 2.

an ou dan

alkanplaken

sakwisten

erent

وَٱلسَّىٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰذً لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ ال خُذَمِنْ أَمْوَ لِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنِتَثُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

صكواتك زاد واواً بعد اللام وكسر التاء على الحمع-

مرجور مرجون ممزة مضمومة قبل الواه الساكنة

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيهَاۢ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْ فِونَ الله الله الله الما المسجد المسجد المستعلى السَّقَوَى مِن أوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ﴿ إِنَّ أَفَمَنَّ أَسَّسِ بُنْكُنَّهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَهُم بأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَثُقَ نَلُونَ فَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَانَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمْ ٱلَّذِى بَايَعُتُم بِهِۦْوَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ اللَّهُ

ورضون ضم الراء مجرف إسكان الراء هار المالة فتحة والألف وترقيق الراء

تقطع ضم التاء

ٱلتَّكَبِبُونَ ٱلْعَكِبِدُونَ ٱلْحَكِمِدُونَ ٱلْسَكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَاْ أُولِي قُرْبِك مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِمَ لِأَسِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي عَلَاُّوَّاهُ حَلِيمٌ الله وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُكِينَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي عَنِيمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ دُنُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمُ اللهَ

تزيغ بالناء رُوُفُ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوا أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلِهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱللَّهِ مَن عَن نَّفُسِهِ عَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِينُهُمْ ظُمَّا وَلَا نَصَتُ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُٰئِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ السَّ



يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١٠٠) وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ عَ إِيمَنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَّا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَ تُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَ فِرُونَ اللهُ أُولَا بِرُونَ أَنَّهُ مْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيِّن ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللهَ وَإِذَاماً أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَكُ حُمْ مِنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصرَفُواْ صَرَف ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ عَلَيْهِ مَاعَنِ تُمْ حَريض عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيثُ الْآلَا فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَعَلَيْهِ وَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١١)

رُو ما الواو حذف الواو الر إمالة فتح

تَذَّكُّرُونَ تشديد الذال

مر م نفصًلُ أبدالُ الياء نوناً

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ الِّرِّ تِلْكَءَايَنتُ ٱلْكِئنب ٱلْحَكِيرِ ﴿ ثَا الْكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَى رَجُلِمِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمُ صِدْقِ عِندَرِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُبِينُ اللهُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِر ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيَّةِ عَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ آلَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقَّ اإِنَّهُ يَبْدَ قُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجزى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَنتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدُ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي أَخْذِلَافِ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ ٥

(1) 1/1/2 (1) 1/1/2

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَنِفِلُونَ ٧ أُولَيْهِكُ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ وَعُونِهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَكَمِينَ (الله وَلَوْيُعَجِّ لُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظُلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهَ

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَكُتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَٰتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَيْ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لَّوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آَذُرُكُمْ بِيِّهِ عَفَكُ لِبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ اللَّهُ اللَّهُ تَعْقِلُونَ اللَّ فَمَنَّ أَظُلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ عَايَنتِهُ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآ مِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُوك اللهُ وَنَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَالُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّر الْمُنخَظِرِينَ الْ

اً دُرِين كُمُ إمالة فتحة

وَإِذَآ أَذُقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمُكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّوالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ مِّدَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْنَنَا مِنْ هَنذِهِ - لَنَكُونَتَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنجَنهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيْكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم مِّتَكَعُ ٱلْحَكُوةِ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ عِنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظُرِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَهُا أَمْرُ فَالْيُلا أَوْمُ ارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأْنَ لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأُمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ اللَّهُ دَارِ ٱلسَّكَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيم اللَّهُ



﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيادَةٌ وَلَا بَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَارٌ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَّآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ وَيُوْمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْهُمْ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ ۖ فَذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَتَّى فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَكُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓ ٱ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣

الميت إسكان الباء م

المَيْتَ إسكان الياء

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبُدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَانَّى تُؤْفَكُونَ اللَّهِ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقَّ قُلُ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعُ أَمَّن لَّا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهُدَيُّ فَمَا لَكُرُ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ (٣) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْب لَارَتُ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُمْ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مِّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٢٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَملِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيْنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ثُومِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

یم لری کسر الیاء الاهاب ر و و و محسرهم إبدال الياء نوناً

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُعْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم مَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا لَرُيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَكُوفَّيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا اللَّوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَغْجِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (1) قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيكًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْ مُ بِلْحِ ءَ آلْكَنَ وَقَدْ كُنْهُم بِهِ عَ تَسْتَعَجِلُونَ (٥٠) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ يُجُزُّونَ إِلَّا بِمَا كُنُّهُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ٥ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِدِّ ـ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلاَّإِنَّ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَ يُحِي وَنُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٠) قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِتَّا يَجْمَعُونَ (٥٠) قُلُ أَرَءَ يْتُعَمِّا أَنزَلَ اللهُ لَكُمْ مِر يَرْفِ فَجَعَلْتُ مِ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَ ذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ( وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُومَا يَعْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِئْبِ مُّبِينِ ١٠٠٠

أَلَآ إِنَّ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُـزُنُونَ (11) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (١٦) لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءًإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَنَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن بِهَندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 💮



جرى سكان الياء مع المد المنفصل

﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوَّا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُعَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّتْ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُّ مِّنَ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٠) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَ هُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا ۖ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا تُجْرِمِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ٧٧ قَالُوٓا أَجِئُتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ السَّ

وَقَالَ فِرْعَوْنُٱثْتُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيـمِرِ °V) فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ١٠٠ فَلَمَّا ٱلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١١) وَيُحِقُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِّمَنتِهِ - وَلَوْ كَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا كُنَّامُ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْخُمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُوا إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ١٠ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٧٠ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَيَّنَا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ وَبَنَا ٱطْمِسْ عَلَيَ أَمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١١١

بيُوتًا كسر الباء بِيُوتَكُمُّمُ كسر الباء

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوَيُّكُمَا فَأَسْتَقِيمًا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيِّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلا إِللهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَتِهِ مِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ عَآلَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَكِنَا لَغَنفِلُونَ (١٠) وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهِ فَإِن كُنتَ فِي شَكِيمِمَآ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسَّعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَوْجَآءَ مُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

وَ نَجُعُ كُ إبدال الياء نوناً

> فتح النون الثانية وتشديد الجيم

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمِنْهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّادُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ)ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ مَا لَا يَنفُعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّن ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ مَا لَا يَعْمُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةِ -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَوْمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ وَأُتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (اللهُ الَّرْكِنَابُ أُعْكِمَتَ ءَايَنَكُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنَّ حَكِيمٍ خَبِيرِ اللهُ أَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اللَّهِ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُو ثُمَّ تُوبُوٓ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ, وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

الر إمالة فتع الداء

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥



﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ شَبِينٍ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلْذَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَهِن أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِ عُونَ 🕚 وَلَئِنْ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُناهَا مِنْ أُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ( ) وَلَـبِنَ أَذَقُناهُ نَعُمَاءَ بَعَـدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيًّ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجُرُ كَبِيرُ اللهِ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ أَإِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ

لِلْخُ وَالثَّالِي عَيْسٌ

المُولِّةُ هُوكِياً

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىكَ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ ال فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُمَا نُونِي إِلَيْهِمْ أَعُمَالَهُمْ فِهَا وَهُرْ فَهَا لَا يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُو إِفْهَا وَبَكِطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعُنهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١٠٠

أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَحُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُولَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَلْكُرُونَ ( وَ لَقَدْ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ( أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْئُكُمْ كَندِبِينَ (٧٧) قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَّتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ (١٠)

نُذُّكُرونَ تشديد الذال

فعميت فتح العين وتخفيف

أُجُرِيَ إسكان الياء مع المد

لَّذَّكَّرُونَ تشديد الذال

وَنَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَتِهمْ وَلَكِيغِ مَ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجَهَ لُوبَ أَنْ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهُ تُهُمَّ أَفَلا نَذَكَ رُونَ اللهِ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ آبِنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ " قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ أُمِّيمًا يَحُرِمُونَ (٣٠) وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللهُ

ڪُلِّ کسر اللام دون تنوین

> ورقی انتها ازنیکا ۲۳ وریک

مجركها ضم الميم وفتح الراء ثم الف بلا إمالة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ - سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغُزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ (أَن حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَنهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ قَالَ سَتَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهِ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلِعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقيلَ بُعْدًا لِلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (0)

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحَ فَلَا تَسْعَلُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ - عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمِّنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطُ بِسَلَمِ مِّنَّا وَتَرَكَّتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَرِمِّن مَّعَكَ أَعَلَىٰ وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ لِللهِ عَلَى مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَنْداً فَأَصْبِراً إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (9) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ١٠٠ مِن يَقُومِ لا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَكَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُوْا مُجْرِمِينَ (٥٠) قَالُواْيَ هُودُ مَاجِئْتَنَابِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بتَارِكِي ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠)

الجزء لأأني عشر

أُجِرِيَ إسكان الياء مع المد لِلْخُنُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي ٱشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُثُمِّرِكُونَ ١٠٠ مِن دُونِيِّ- فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ اللهُ عَانِ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِثُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥) وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ أَنَّ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِاَينتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠ ١ أَوَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُو هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرُكُو فَهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوۤا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ تَجُيبُ (اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدآ أَنْنَهَا مَنَا أَن نَّعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ مُربِ اللهُ



يُقَوِّدُ هُوَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَالَ يَكْفُوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَبّنَةٍ مِّن زَبِّ وَءَاتَكِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ فَهَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ اللهُ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِر ذَالِك وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا نَعَيْنَ نَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ إِنَّا رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ اللَّهِ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَنِمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أُفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّشَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١٠٠٠ فَلَمَّا رَءً ٱلْمِدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَ آإِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَامْرَأَتُهُ وَٱمْرَأَتُهُ وَآمِهُ أَنَّهُ وَآبِ مَدُّ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرْنَاهَ إِبِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ اللَّ

غ مغخ ر

تمودًا بتنوين فتع

رء الفضحة الراء والهمزة والالف مع المد

رق مي/ ع

قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ أَتَعُجِبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَتَرَكَنْهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ ﴿ ١٧٧ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرِي يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ٧٠ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠ يَا إِبْرَهِيمُ (أَعْلِضُ عَنْ هَلَا ٱإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودِ (١٠) وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهَرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَـلُ كَانُولُ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ ٱطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَرُونِ فِي ضَيِفِي أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ الله قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعَكُمُ مَانُرِيدُ اللهُ عَالِكُوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ (١٠) قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ

نحنم مع ألت

فَلَمَّا جِياءَ أَمْرُ فَاجِعَلْنَاعَ لِلهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُرُ فَاعَلَتْهِا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴿ اللَّهُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدِ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيَّنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْ بُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِيّ أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ ﴿ اللَّهُ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْمَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطَ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْـيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِعَفِى لِظِ (١٠) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكُ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي آَمُوٰلِنَا مَا نَشَتَوُّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَا أُرِيدُ أَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمُ عَنْفُإِنَ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ ﴿ اللَّهِ



سن می بعی الجمر و رووه أصَلَوْتُلك زاد واوأ بعد اللام علی

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِي ٓ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَآ أَصِابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُ بِعِيدِ اللهِ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ اللَّهُ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا صَكِعِيفًا ۗ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَٰنَكُ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرِ اللَّ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ اللَّ وَنَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمَلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللهُ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّـنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظُلُّمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ 🐠 كَأْنَ لَمْ يَغْنُوْأُ فِهَا ۚ أَلَا بُغُدًا لِمَدْيَنَكُما بَعِدَتُ ثُمُودُ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَىٰنِ ثَمْبِينٍ ﴿ إِلَّىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ ۚ فَأَنَّبُكُواۚ أَمُّ فَرْعَوْنَّ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشيدِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَخَّذَتُّمُوهُ إدغام الذال في الناء مكانئة

مين بين مغخ د مرات يُؤَوُّونُ مُونَا اللَّهُ اللَّا اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دُمْ قَوْمَهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِينُسَ ٱلْوَرْكُمُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ بِشُسَ الرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكً مِنْهَا قَاآيِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّهِ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِينِ ظُلَمُوٓا أَنفُسَهُم أَفَكُمُ أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرُ تَنْبِيبِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيكُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشِّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَهِمْ لَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ لَا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُنَمُ فِهَا زَفِيرُ وَسُبَهِيقُ اللهِ فَلَا يِنِ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ (٧٠٠) ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعِدُودِ ١٠٠٠

ىرنت اعلى درجة تغيم جزواللهان ضرموج د

مجتاج طول الزمان

موقلته

ه، سَعِدُواْ ۱۹۱۰ منهاسین ۱۹۱۰ منهاسین ۱۹۱۰ منهاسین ۱۹۱۰ منهاسین ۱۹۱۰ منهاسین ۱۹۱۰ منهاسین

ءَابَآ وَهُمْ مِن قَبَلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ (نَ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَ فَأَخْتُلِفَ فَهُ وَلَوْ لَا كُلْمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرسِ الله وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ، بِمَاتَعُ مَلُوبَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَا تَرَكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَانْنَصَرُونَ اللهُ وَأُقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ الله وَاصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ الله فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

و إن نون ساكنة مخففة مخفاة

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَحَعَلَ ٱلنَّاسِ أُمَّةً وَ حِدَةً وَلَا دَ ` إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ أَنَّ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوا دَكُ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَقُلِ لَّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ اللَّهِ وَٱنلَظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ اللهِ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهُ وَمَارَثُكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ الِّرِيلَكَ ءَاينتُ ٱلْكِئنَ الْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَ انَّا عَرَبتًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ أَنَّ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَٰيۡكَ هَٰنَذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ٣ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ شَرَكُوكَبُا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ

مكانيكم زاد ألفاً بعد النون على الجمع -يرجع وكسر الجيم وكسر الجيم إيدال التاء إيدال التاء

> الر إمالة فتح الراء

رو ر ينبني <sub>كسر الياء</sub>

> وگی نښت نښت الېزي ۲۱ د وړی

خعتی الصوت بالمروم

> . ى الوقف

قَالَ يَكُنَيَّ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٰ إِخُو تِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ يَجْنَبيك رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُولِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَتُتِدُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَيْءَ الِيَعْقُوبَكُمَا أَتَمَهاعَلَيْ أَبُويْكُ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاكَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقُنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَمَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَنفِظُونَ اللهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّ عَالُوا لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّا

المنون الثالية

٩٥٦ و مرايان سِيُورَةُ يوسِيْفِ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ـ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْدَبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْـا إِلَيْهِ لَتُنْبِتُنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ اللَّهُ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْكُنَّاصَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ ع بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرَّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهُۥ قَالَ يَكِبُشَرَىٰ هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْكُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثْوَيْكُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّاْ وَكَالَا وَكَالَكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكَ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

رعا إمالة فتح الراء والهمزة والالف

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَنِ نَفْسِهِ ـ وَغُلَّقُب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواكً إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ٣٠ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِلِّجْ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ الصَّالَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا سَيّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيكُ اللهِ عَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِ دَشَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ٢٧ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنِّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَعِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللَّهُ

رء المالة فتح الراء والهمزة والالف الربع الممنو المربع الممنو المربع الممنو

كُرهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكَّا وَءَاسَّتْ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ أَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشِّرًا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيدٌ ((٣) قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ زَوَدنَّهُ وَعَن هِ عَفَا شَتَعْصَمَ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنُ ٱلصَّاعِرِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أُحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَهُنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَايِنَ ٣٣) فَأَسْتَجَابَلُهُۥرَيُّهُۥفَصَرَفَعَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُۥهُو أَلسَّمِيهُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ أَنَّهُ بَدَاهُمُ مِّنُ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ، حَتَّىٰحِينِ ١٠٥ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجُنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيَ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣) قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ أَذَٰ لِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ﴿٣﴾

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَانَ لَنَا أَن نُّشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٠ يَحَدِجِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ يَصَعِبَى ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَيَّهُ وَحَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةً - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ اللَّهِ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخْرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعَبُّرُونَ اللَّهُ

دأباً اسكان الهمزة

قَالُوٓ أَ أَضْغَاثُ أَحُلُو ۗ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّر وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ ﴿ ثُمَّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ مَا كُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَالْ الْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعُلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ أَنَ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ - قُلُن حَنشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن شُوَّةٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَّا رُودَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (0) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ (اللَّ



وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيَۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۖ بِٱلسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِ؞ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِهِ عَأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ وَالَّ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ وَالَّ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ وَالَّ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّال ٱجْعَلَيْي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّسَاء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ٥٧ وَجَاءَ إِخُوهُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُمُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْرَبُونِ ( اللهُ قَالُواْسَ نُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّ وَقَالَ لِفِئْيَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِهُ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكَتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ ١٠

لفنيته حذف الألف وإبدل النون تاءً

حِفظًا كسر الحاء إسكان الفاء حذة بالألف

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ٓ أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَلِفِظُ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَلَعَتَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبَغِي هَالِهِ وَ يِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَاوَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كُيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرُ ﴿ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمُّ حَتَّىٰ ثُوَّتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنَّنَى بِهِ عَإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ (٦) وَقَالَ يَكْبَنِي لَا تَدْخُلُواْمِنْ بَابِ وَحِدٍ وَاُدْخُلُواْ مِنْ أَبُورِب مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغُنِّي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنَّهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَا هَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْدِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَيْكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَكَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا

فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ، زَعِيثُ (٧٧) قَالُواْ تَأللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الله عَالُواْ فَمَا جَزَوُّهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ﴿ ١٠ عَالُواْ جَزَوُّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْمَدُ مَن وُجِدَ فِي رَمِّلِهِ، فَهُوَ جَزَّ وُهُۥ كَذَالِكَ نَعُزى ٱلظَّل إمِينَ الله المُعَلِّ فَبَدَأُ بِأَوْعِيتِهِمُ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيهُ كَذَٰ لِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَأَةُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالْوَأَ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبِلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ اللهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الجزء الثالث عَشَرَا

٩

قَالَ مَحَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ٧٠٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ بِحَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبِّلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ الرَّجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (١٨) وَمُتَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ ﴿ أَهُ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (١٦) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَأَلَّهِ تَفْ تَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنِ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ مَا قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِيَ إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أُللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

يُكِنِيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْيُّكُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهُا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَنَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزَى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُم بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١١٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِعِينَ ١١٠ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لُولًا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ١٠ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىلُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ ١٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠٠ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنْ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلْذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُوالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُولِل ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِي عِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٠٠٠) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ الله



تَشْتَأَنُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالَمِ كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِأَللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِهُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ قُلْ هَلَاهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيِّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِي ٱلْقُرَيُّ أَفَكَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلَهِمُّ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينِ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ كَا حَتَّجَ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَاتَمُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِنِ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله

يو حمى ياء بدل النون وحاء مفتوحة ثم ألف



Je leest , b. fort ender jet 204.

> المر إمالة فتحة الراء

و بغشی فتح الغین وتشدید

وزرع

**وَنَحْيلِ** تنوينَ <sub>كسر</sub>ً

**صِنُوانِ** تنوين كسر

وغير كسر الراء وهي

(A)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيْتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَ ثُنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمَهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ( ) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِعِندُهُ بِمِقْدَارِ اللهِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلا مَردَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَثُنشِيُّ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَثُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ (اللهِ)

ر مین مهزو نام مین

لَهُ, دَعُوهُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ الشَّوْنِ فَلَمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَّتُم مِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ ٤ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهُم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمُاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآ عَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَسْلِهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَسَالَتُ أُودِيَةً إِقَدرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبْدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (٧٧) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَوَّا بِهِ عَ أُوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ اللهَ



أَفَاتُحَدَّ النفاء الذال في الناء في الناء

**تُوقِدُونَ** ابدال إلياء ناء

رُنين مهره



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنُولَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّا يَلَا كُرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠٤ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (١٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَّهِ رَبِّهِمَّ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسِّيَّةَ أُولَيْهَكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا آِمِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرّيَّتَهُمُّ وَٱلْمَلَآمِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ السَّ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمُ فَيْعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ الله وَاللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ يُهِءَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمُمْ سُوَّةُ ٱلدَّارِ ٥٠ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّيةٍ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٧٧) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنَّ ٱلْقُلُوبُ (١٠)

اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُ مَابِ اللهُ كَذَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِّلُهَا أُمَهُ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَنهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (٣) وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لُّو يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا مَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بُرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآ بِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتُ وَجَعَ لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنْبَعُونَهُ. بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَيهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ لَمُّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

أُخِذُ مِّهِم أُخِذُ مُّهِم إدغام الذال في التاء



هُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَعْلَهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآبِثُ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا ۗ وَّعُقْبَى ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ (٢٥) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ ٣٠٠ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ١٧ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجَاوَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَنِ السَّ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ الْ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُمَ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ . وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيعَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (اللهُ

وَكَقُولُ ٱلَّذِينِ كُفُرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَغَيْ بِٱللَّهِ شَهِيذَابِينِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِنَدُهُ عِلْمُٱلْكِنْبِ (٢٠) ؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّجِيَهِ الِّرْكِ تَنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ الْ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلُ لِّلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهُ اعِوَجَّا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ( وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلْيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَكِتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِرَ النُّطُلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٥

gen lochts
at stoppen give

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُ إِذْ أَنْجَىنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٠ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنَّمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ ٱلْمُرِيأَتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ هَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِنَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّنْكُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلَطَانِ مُّبِينِ ١٠٠٠



قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكُ لَنَآأَن نَّأْتِيكُم بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكُلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٱلرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللهِ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبَكَارِ عَنِيدٍ ١٠٠ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَادِيدِ اللهُ يَتَجَرَّعُهُ، وَلايكَادُيسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ - عَذَابُ غَلِيظٌ إِنَّ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ

أَلَوْ تَرَ أَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَا يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (١٠) وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللهِ وَرَزُوا بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم ثُغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ ١٠٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَعَيَّلُهُمْ فِهَاسَلَهُ اللهُ اللهُ مَركَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللهِ كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ

لِی اِسکان الیاء

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُويَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثُتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّاسِ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ١٠٠ ١ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُو بِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِ لُّواْ عَن سَبِيلِةٍ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلتَّارِ الْ قُلْلِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ به عِن ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ - وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّهُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّ

آجتنٹ ٹالٹ الحرف معترم احمی عوجہ معالم احمدہ 2 ء ء معمد معملا



للجزء القالث عَشَرَع

المُورَةُ الرَّاهُ لِيْمُ عَ

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُكُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَعْصُوهَ أَإِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِمِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصِّنَامَ ﴿ ثُنَّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴿ فَمَن بَبِعَني فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفَيْدَةً مِّرَى ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُوْقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الله رَبِّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) رَبّ أَجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرّيَّتِيُّ رَبِّكَ اوَتَقَبَّلُ دُعَاء اللهُ رَبُّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهُ وَلَا تَحْسَبُ اللهُ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِٱلْأَبْصَارُ ٣

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ وَأَفْعِدُ ثُمُّ هَوَآءُ اللهِ وَأَنْدِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نَجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّ بِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُواً أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِينِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكُلْنَا بِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ ذُو آننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (اللهِ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّ ليَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّاكُسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥) هَذَا بَكَثُمُّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيَذَّكَّرَأُوا أَلْأَلْبَب (٥٠)

الر إمالة فتع الراء

الراء (۱۷) الزنهٔ ۱۲ الزنهٔ ۲۷

وريو تنزل إبدال النون الأولى تاء وفتح الزاي

المكتيكة

لَرْ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ اللهُ رُبُمَا يَوَدُّ كَفَرُواْ لُوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ تَعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اللَّ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْحِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٧ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ, لَحَفِظُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ، فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ بِيرِٓ ۚ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللهُ لَقَالُو ٓ النَّمَاسُكِرَّتَ أَبْصُدُونَا بَلْ نَحُنُ قَوْمُ

٩

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّنظرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ اللَّهُ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِنْهَابُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ. بِخَدرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْتِيء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ 😗 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسْنُونِ ١٠ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَكُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ اللَّهِ كَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَهِ إِنِّي خَالِقُمُّ بِشَكِّرًا مِّن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسَنُونِ (٧٠) فَإِذَا سَوِّيتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ

قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِٱسْجُدَلِبِسَر خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿ ٣٣ ۖ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيثُ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (٣٥) قَالَرَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهُ قَالَ رَبِّ مِمَّا أَغُويْنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ السَّ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ قَالَ هَنذَاصِرَطُّ عَلَيْ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّهِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُرْءُ مُقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ (فَ) ٱدْخُلُوهَابِسَلَامِ ءَامِنِينَ (فَ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُّنَقَ بِلِينَ (٧) لَا يَمَشُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١١) ا فَنَيَّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥٠ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥٠

و ووو خرء ضم الزاي وعيون

VIENIOTAS VIENIOTAS VIENIOTAS A TOTO LA L'AS VIENO LA SALONO AS VIENO LA SALONO LA SALONO LA SALONO LA SALONO

قدرناً تخفیف الدال

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَالْوَا بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ (00) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ الله إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا أَمْرَأْتَهُ، قَدَّرُنَا إِنَّا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسِلُونَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ (١٠) قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلْدِقُونَ اللهُ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمُرُونَ الله وَقَضَيْنَ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُّلَآءَ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهُ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ٧٧ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَحْذُونِ اللَّهِ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَلَا يَحْذُونِ اللَّهُ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ

قَالَ هَنَوُٰكُآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَيعِلِينَ ٧٧٪ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِيسَا يَعْمَهُونَ ﴿ ٧٧ ۖ فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ٧٧ ۗ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ فَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَلَّا لِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّا الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّا فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدْكَذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايكتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ( ) وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ( أَنَّ ) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٥٣) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصَفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ (١٠٠٠) إِنَّ رَبَكَ هُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَلَقَدْءَ الْمُنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ عِ أَزُورَ جُامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) وَقُلْ إِنِّي 

بيوتًا كسر الباء





لروفي المواو حذف الواو

وم و ننبِت إبدال الباء نونا

وَالنَّجُومَ فتع الميم مُسَخَّرَتٍ تنوين كسر

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَىٰ بَلَدِ لَرَّ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيثٌ ۞ وَٱلْخَيَّلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ آنَ هُوَ ٱلَّذِي ٓأَسَرَٰلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنَّ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيـةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ مُسَخِّرَتُ إِأْمُرِةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا ٱلْوَنَاهُ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الله

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَعِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَازًا وَسُ لَّعَلَّكُمْ مَّهُمَّدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَتُ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْمَدُونَ (١١) أَفْمَن يَخْلُقُ كُمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِن تَعُدُّواْنِعُمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ آاِتَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَعْلَقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُغْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَعْلَقُونَ اللَّهِ الْمُواتُّ عَيْرُ أَخْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠٠ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ (" لَاجَرَمَ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوٓ أَأْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَ مَلِهِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ ثُنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَالُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠

تَذَّكَّرُونَ تشديد الذال 11 1 K.

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكُهُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعَ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَيِثُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلِنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَ لَهُمْ فِهَا مَا يَشَآءُونَ كُذَالِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهِ مُلْعَمُّهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَاهٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأْصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ (اللهُ

يُؤَدُّوُ النِّيِّ إِنَّ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبُدْنَا مِن دُونِهِ عِهِ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلاحَرَّمْنَ امِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنْ يَعْرَضُ عَلَى هُدَنِهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اللَّهُ وَأَقْسَهُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ لَمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَئِكِنَّ أَكُثَّرَأُلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُ كَانُواْكَنِدِبِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن تَّقُولَ لَهُرَكُن فَيَكُونُ ﴿ ثُنَّ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ يُوحَى الله النون وحاء مفتوحة ثم ألف

لرَوُّفُّ حذف الواو



وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نَوْجِىٓ إِلَيْهِمْ فَسََّكُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكَرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَامُونَ ﴿ ۚ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ( أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَنُّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرُونُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ (الله عَلَيْهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (اللهُ يَعَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ ﴿ وَقَالَ أَلِنَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْن ٱتْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبَّأَ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ٣٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبَّهُمْ يُشْرِكُونَ ٥ يُؤِينُ الْغِيَّالِيَّةِ الْغِيَّالِيَّةِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ

لَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفِ تَعْلَمُونَ 🐠 وَيَجْعَلُو لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمْ تَأْلِلَهِ لَتُشْتَأُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ } وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمُنَاتِ سُبْحَنَاثُهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ٥٠ يَنُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمُسِكُهُ مُعَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ وَفِي ٱلنُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) وَلَوْ نُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلِّمِهِمِ مَاتَرِكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلِيكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَكَعْمَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسُنَّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُهُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ١٠ تَأْلَلُهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَسَعِمِن قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَمُهُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلَيْهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ اللهُ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

نَّسَفِيكُمُ فتح النون

بيۇتا كسرالباء يعرشون

تَجُمُدُونِ إبدال الياء وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ، مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدِبِينَ 📆 وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفُ ٱلْوَنْهُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (١٦) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ نَكُمٌّ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّا

1315

وَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٣ فَلَا تَضْرِبُواْلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا عَبْدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا هَلْ يَسْتُونُ أَلْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٧) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِدَر وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون الله يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاء مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٧٠

يُوتِكُمْ كسر الباء ب**يوتًا** كسر الباء

ا وَأُوْبِ ارِهَا وَأَشْعَارِهَاۤ أَثْنُا وَمَتَعَا لَ لَكُمْ مِّمَّاخُلُقَ ظِلَالًا وَجَعَ ال أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُّ مَكَنَالِكَ يُبِتَّرُنعُ كُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَالِنَّمَاعَلَيْكَ لْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا سدًا ثُمَّ لَا يُؤُذُّ ثُ لِلَّذِينَ ح ٤٠) وَ إِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ (٥٠) وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكُ قَالُواْ رَسَّنَا هَنَوُ لَآءِ شُرَكَآ وُ نَا ٱلَّذِينَ كُنَّا يَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَذِبُونَ لَمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

رعا وصلاً: إمالة فتحة الراء فقط

وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف (فالمضعة)

ورفی نینیا اینیال ۲۸

تَذُكُرُونَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ۚ ۚ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٩٠١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَبَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمُنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ مَكْفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمُنكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ مُومَ ٱلْقِيكُمةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ الله

المنون التاليقي عَشِرَا

٩

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينْكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ الْعَدُ ثُبُوتِهُ وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللهِ هُوَخَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٥ مَاعِندَكُرْ نَفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللهُ مَنْعَمِلُ صَلِحًامِّن ذَكر أَوْ أَنْتُىٰ وَهُوَ مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوْةً طَيّبَةً وَلَنَجْزِبَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأُسْتَعِذْ بِأُللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ لِيُسَلُّهُ السُّلطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ ١٠٠ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدُّلُنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المِنْ وُلِيْ عَنْيَهُمْ اللَّهِ عَالَمُهُمُ اللَّهِ عَالَمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللّا

٩

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُ لِّسَار ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰ ذَا لِسَانُّ عَرَبِيٌّ مُّبِينُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِكتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الله مِن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُّ إِلَا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَعْضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ثُنَّ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَعْفِلُونَ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَابُرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنِ نَفْسِهَا وَتُوَ فَي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزْقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاطَيَّ بَا وَاشْكُرُواْنِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفْهَا فَهَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الله يُؤَوَّ لِلْفِيِّ لِنَ

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ السَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لِمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيذِوَ إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَ تَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } وَإِنْ عَاقَبْتُم بِهِ إِنْ مَا عُوقِبْتُم بِهِ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا مِٱللَّهُ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



سُبْحَانَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيُلَّا مِّنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ اَيَنِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا ٣ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّ تَيْنِ وَلِنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ اللهُ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَ لَهُمَا بَعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفْعُولًا ٥ ثُمَّرَدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّهُ أَكُمُ وَأَمْدَدُنْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ( ) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُالْآخِرَةِ لِيسُنَعُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُوا ٱلْمُسْجِدَ كَمَادَ خَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبُّيرًا ٧٠

ليسسوء فتح الهمز وحذف الواو بعدها

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَكُو ۚ وَإِنْ عُدَثُّمُ عُدُنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيْفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَمُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنتِ أَنَّ لَهُمَّ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١٠ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَانَّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا (١٠) وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمَنَاهُ طَلَيْرِهُ وِفِي عُنُقِهِ - وَنُحْرِجُ لَهُ رَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَّا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (اللهُ مَن الهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِيةً وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (١٠٠) وَإِذَا أَرَدُنا أَن تُهْلِك قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيْكَ كَانَ نُهُ مِنَّشُكُورًا ١١٠ كُلَّانُمِدُ هَتَوُلآءٍ وَهَـٓ وُلآءٍ مِنْ عَطآءٍ فَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا (1) لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَنُقَعُدُ مَذْمُومًا تَّخَذُولًا (17) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا سَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّهُمَآ أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ("") وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْ مَهِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كُمَّا رُبِّيانِي صَغِيرًا ١٠٠ رَبُكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأَوَّابِينَ عَفُورًا (٥٠) وَءَاتِذَاٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرُ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ الإِخْوَنَ ٱلشَّيَاطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ٧٠٠



م س اف کسر الفاء دون تنوین

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا (١٠٠٠) وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلِّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا (اللهِ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا (اللهُ وَلَا نَقَنُكُوٓا أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقً نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيِّ إِنَّهُ رَكَانَ فَنحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَيْنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿٢٣﴾ وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْتُولًا اللهِ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَتِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ كُلَّ نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَيْهِكَكَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (٣) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٧٦ كُلُ ذَالِكَ كَانَ سَيَّئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ١٨٦

بِٱلْقُسُطَاسِ ضم القاف رو و تقولُون ابدال الباء ناء ورو يسبّح

ذَٰ لِكَ مِمَّآ أَوْحَىٓ إِلَٰتِكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُ ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿ أَنَّ أَفَأَصْفَكُمُ وَرَبُّكُ بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠٠٠ قُل لَوْ كَانَ مَعَكُمْ وَ الْمَدُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنْغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الله سُبْحَنَهُ، وتعلى عمَّا يقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ اللهِ السُّبِعُ لَهُ ٱلسَّمُواتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِين لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا السُّ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا الْ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَ اذَانِهِمُ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُۥ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا الله نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَايسْتَمِعُونَ بِهِ عِلْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّا ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلايسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَنْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ١٠٠



﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ ۚ أَوْخَلْقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ-وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٣) رَّبُّكُورَأَعْلَمُ بِكُورٌ إِن يَشَأْيَرُ حَمْكُورُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضُ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ٥٠٠ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرّ عَنكُمْ وَلَا تَعُويلًا (٥٠) أُولَيْك ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَكَانَ مَعَذُورًا ﴿ ٥٠ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ٥٠٠

نَا أَن نُرُسِلَ بٱلْآيَنتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْا وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بَهَأُومَانُرُسِلُ بِٱ إِلَّا تَخُويفًا (٥٠) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَثُخُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِبِيرًا اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ عَلَى الشَّجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ ثَالَ أَرَءَ يُنَكَ هَنَدُ ٱلَّذِي عَرَّمْتَ عَلَيَّ لَمِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ تَهُ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَّهُ جَزَآ أَوْكُوْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ اللَّهِ وَٱسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكَفَى لَا ١٠٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنُغُواْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيمً

ورجلك المحان الجيم مع القلقلة

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿١٧﴾ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجَدُواْ لَكُورَ وَكِيلًا ﴿ أَمُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمُ ثُمَّ لَا تِجَدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمُ وَحَمْلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ﴿ يُوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَّاس بِإِمْلِمِهِم فَمَنْ أُوتِيَ كِتَنْبَهُ بِيمِينِهِ عَ فَأُوْلَيْبِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا (٧) وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ ع أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٧﴾ وَإِنكَادُواُ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا عَثْرُهُ وَإِذَا لَّاتَّغَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ ﴿ إِذَا لَّأَذَقَنْكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٥٠٠



أعمى إمالة فتحة الميم والألف (الموضعين) خُلُفُك فتع الخاء وإسكان اللام بلا الأان

كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧﴾ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِيًّا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰننَا نَصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا (٥٠) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٨٠﴾ وَإِذَا أَنَّعَمَّنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنَكَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَكُوسَا كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ ﴾ وَيَسْءَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۚ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

ونئا إمالة فتحة الهمزة والألف

رَحْمَةً مِن رَّبِكَ أِنَّ فَضْلَةُ ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَوْلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (١٨) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٥٠) وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِرِ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارِ خِلالَهَاتَفْجِيرًا ١٠٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا (1) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقُرَوُهُۥ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواۤ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكُةٌ يَمْشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (٥٠) قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَدَّدُّومَن يُصْلِلُ فَلَن يَجَدَ لَكُمْ أَوْلياءَ مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ حَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبِتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ١٠ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُواْ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَتًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ ١ أُولَمْ بَرَوْاْأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبُّ فيه فَأَبِي ٱلظَّيٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَ إِبنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠٠ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِّ فَسَعُلْ بَنِي إِسْرَةِ مِيلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَسْرَعُونُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَكُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَنَوُلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنَّى لأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ إِنَّ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا السُّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَآءَ وَعَدُٱلْآكِخِرَةِ جَنَّنَابِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٠٠







وصلاً : بلا سكت مع الإخفاء



مع ملاحظة بلاء اسكان الدال مع إشمامها الضم- ضم مع النطق مريح الحوالشفتين علم النطق النع بير بالدال دون النع والهاء النعوز والهاء

مَّا لَهُمْ بِهِ عِمْنُ عِلْمِ وَلَا لِلْأَبَآبِهِ أَمْكُبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِ هِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِينَا عَجَبًا ١٠٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا إِنَّ فَضَرَبْنَا عَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِينِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓا أَمَدًا اللَّ نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ١٠٠ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلنَّهُ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٠ هَنَوُلآ عِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَا ۗ لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهَيِّعُ لَكُمْ مِن أَمْرَكُم مِّرْفَقًا (الله فَ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَوْرُ عَن كُهْف هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتِ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَلِّدِ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمُّ شِدًا ﴿ وَتَعَسَبُهُمْ أَيْقَ اظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايَلُ مِنْهُمْ كُمْ لَكِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذَّا أَبَدًا ١٠٠٠



بِوَرُقِكُمُ

وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَ آ إِذْ يَتَنْ زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۗ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُ مَ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بعِدَّتِهم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ ۚ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فيهم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَيْ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ( وَلَبِثُواْ فِي كُهِفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْتَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأُسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ وِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا اللهِ وَٱتَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٠

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَدُ، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرْطًا ١٠٠ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا (0) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣) أُولَيِّكَ لَهُمْ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَجَرِى مِن تَعَنِيهُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْسِمُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِحِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحِسُنَتُ مُرْتَفَقًا (٣) ﴿ وَأَضْرِبُ لَمْمُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّايْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ إِنَّ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُمُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا ﴿ وَكَاكَ لَهُ مُثُمِّرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللهَ

ری از از دی از ازه دی از برا دی از برا دی امی دی امی سمار سمار سمار

٩

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِهُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن بَيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٠) وَمَآ أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَين رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ، أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا اللَّ وَلَوْلَآإِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا اللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٣) فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أُو يُصْبِحَ مَا قُهاعَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ مِلْكِ الْ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فَهَاوَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا الس وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يُنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثُنَّ هُنَالِكَ ٱلْوَكْنِيةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاصْرِبْ هُمُ مَّثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عِبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفَندِرًا ١٠٠٠

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْبَقِينَةُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُ مَلًا ﴿ وَا وَمَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٧٤ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّجِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَيْلَ زَعَمْتُمْ أُلُّن تَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوَضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيِّلُنَنَا مَالِ هَنَدَا ٱلْكِتَب لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ ثَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِينِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَّنَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا ينَ بَدَلًا ١٠٠ ١ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمٍ مَ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥) وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ بِسَتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِينَهُم مَّوْبِقًا (٥٠) وَرَ اٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَامَصْ

وور **هزؤاً** إبدال الواو همزة

ٱلانسَنُ أَكْثَرُشَيْءِ جَدَلًا (٥٤) وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا أ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِدِٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأَنْذِرُواْ هُزُوَّالاَّ ۖ وَمَنْ ؙڟٝڵؘۮؙڡؚڝۜۜڹۮؙڲٚڔۼٵؽٮؾؚۯۑؚۨڡ۪ۦڡؘٲؙڠۯۻؘؘۘڠڹ۫ؠٵۅؘڛؘؽؘڡٵڨؘڐۜڡؘؾ۫ۑڵٲٛ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓ ا إِذَّا أَبَدًا ٧٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِـ دُواْمِن دُونِ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِ وَتُلُكَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّىٰ أوأمضي حُقُبً

لِمَهْلَكِهِ. فتح اللام الثانية

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللهُ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأُرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَاعَبْدُا مِنْ عِبَادِ نَآ ءَانَيْنَاهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَاوَعَلَمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا (٥٠) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْت رُشْدًا ١٠٠ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٧٧) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةٍ يُحِطُّ بِهِ عَنْبِرًا (١٨) قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٠٠ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَانطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١٠٠ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ﴿ فَالَ لَا نُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ٧٣ فَأَنظلَقَاحَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَلْلُهُ. قَالَ أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أَكُوا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أنسانيه

معی إسكان اليا:

معی اسکان الیا

نُكُرًا ضم الكاف

مُعِی اسکان الیاء

لَّذُنِي سكان الدال ع إشمامها

مع إشمامها الضم- ضم الشفتين دون صوت-وتخفيف النون

لُنَّخُذَتَّ إِدْعَامِ الذَال

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لِّدُنِي عُذْرًا ٧٧) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَتَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَيِنُّكَ بِنَأُولِل مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ وِصَبْرًا ١٠٠٠ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدِتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ٨٠ ۚ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَجُهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰهً ۚ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥكَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ١٨ لُوَيَسْ لُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَـرْنَكِيْنِ ۚ قُلُ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٢٠﴾

(9:50 1) | 1 | (A

ألشَّمَسِوَجَدَهَا هَاقُوْمَاقَلْنَايَنْذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآأَنْتُعَذِّبَ وَإِمَّآأَنْنُنَّدِ ٨٦) قَالَأَمَّامَنظَلَمَ فَسَوْفَنْعَذِبُهُ أَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِهِ نِدِّبُهُ وَعَذَابًا **نُكُرً**ا ﴿٧٧﴾ وَأَمَّامَنَ ءَامَنَ وَعَمِ نَي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيُسْرًا (١٠٠٠) أَمُ أَنْبَعَ سَبَبًا إِذَا بَلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كَذَلِك وَقَدْ أَحْطَنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا ١١٠ ثُمَّ أَنْبَعَ حَتَّىَ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ **ٱلسَّلَّيْنِ** وَجَدَمِن دُونِهِ لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٣٣﴾ قَالُواْ يَنذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجِ وَ أُرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلُ بِيْنَا كَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَ ال(٥٠) ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَّ ٱنفُخُواْحَتَّى إِذَا جَعَلَهُ,نَارًا قَالَ ءَاثُونِيَّ أُفْرِغُ عَلَيْــهِ قِطْ طَنِعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَهُوَمَ

قَالَ

ضم الكاف



قَالَ هَنَدَا رَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّ جَعَلَهُ وَكُآءَ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا (١٠) ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَهُعُنَاهُمْ جَمْعًا اللَّهُ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِلْكَيْفِرِينَ عَرْضًا اللَّ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا النَّ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا (١٠٠) قُلْهَلُ نُنَيِّنُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا السُّ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحِيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَ وَلِقَآمِهِ عَلَى اللَّهُ مَ نَحَيِطَتْ أَغُمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا الْ الْ الْكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّنْ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (٧٠) خَلِد فَهَالَايَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَاتِ رَبِّ لَنَفِدَٱلْبَحْرُ قَبَلَأَن نَنفَدَكُلِمنتُ رَبِّ وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ﴿ ١٠٠ ۖ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُّ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَكِلَّهُ فَرَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَنلِحَا وَلَا يُثْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أُحَدَّأُ

و و الله الواو إبدال الواو ممزة



كَهِبعض إمالة فتحة الهاء والباء

زُكريًّاءَ زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد

يَـُـزُكُرِيًّا أَهُ زاد همزَة مضمومة بعد الألف

عُتِيًّا ضم العين

خُذِ ٱلۡكِتَابِ بِقُوۡةٍ وَءَاتَيۡنَاهُ ٱلۡحُكُمُ صَبِيَّا وَحَنَانَا مِن لَدُنَّا وَزَّكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ١٣ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَ كُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرُسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرَاسُويًّا ١٧١ قَالَتَ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّمْ لَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١١٠ قَالَتَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيْنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّأُوكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿ ﴿ ﴾ فَحَمَلَتْهُ فَأَنْبَذَتُ به عَمَكَانًا قَصِيتًا ﴿ إِنَّ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَنَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسِّيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادَ نِهَا مِن تَحِيْهَا أَلَا تَحَزُّنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنُكِ سَرِتًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُزَىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ نُسَكِقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

م الم م الميم م الميم

نِسْسَيًا كسر النون

> وگی نقان المهرن دریا دری

مَن تَحَنَّمَ مَا فتح الميم والتاءين

فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف الجزء السّاكر سعَيْرًا

فَكُلِي وَالشُّرِي وَقَرِّي عَيْنَأَقَامَا تَرِينَّ مِنَ ٱلْبِشَرِأَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَيْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ أَوْ أَلُواْ يَكُمْرِيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْحًا فَرِيًّا ﴿٧ ) يَكَأُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ( ١٠ ) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴿ أَنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَكُنَّ ٱلْكِئنَ وَجَعَلَني نَبِيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا ذُمْتُ حَيًّا ﴿ ] وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللَّ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّ خِذَ مِن وَلَدِّسُبْهِ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مِكْنِ فَيَكُونُ ﴿ وَ اللَّهُ مَا يَكُونُ ﴿ وَاللَّهُ مَ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ ۖ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِ عَظِيمٍ (٧٧) أَسْمِعْ بهمّ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٣

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا أَغُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِبْرَهِيمْ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا (اللهُ يَعَالَ اللهُ اللهُ إِنِّي قَدْ جَآءَ نِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا اللهُ يَنَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيًّا اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَنِ وَلِيًّا ﴿ فَاللَّهُ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَابُرُهِ مِي لَهِ لَنْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهُجُرُنِي مَلِيًّا ( ) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّيٓ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهُ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبِ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (اللهِ) وَوَهَبْنَا لَمُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (نَ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ رَكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبَيَّا ﴿ اللَّهِ اللَّ

بالطورا لأيمن وقربنه نجيا رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَيَالًا ﴾ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ( وَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِّهِ عَرْضِيًّا ﴿ فَ مُؤْفِدُ فَ الْكِنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبْيًا ﴿ ٥ ﴾ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ٧ ﴾ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمِّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَأَ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُٱلرَّحْمَنخُرُواْسُجَّدَا وَثِيكِيًا ١ ﴿ ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَ تِيَّافَسُوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِيلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ,كَانَ وَعَدُهُ,مَأْنِيًّا (١١) لَا يَسْمَعُونَ فِهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا أَ وَهُمُ رِزْقُهُمْ فِهَا بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴿ اللَّهِ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَكَنَّزُلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنِ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ورة مركبير



يُدُخَلُونَ ضم الياء وفتح الخاء م م مت ضم الميم

مُجثيًّا ضم اَلجيم

عُنِيًّا ضم العين

صليًا ضم الصاد

مجشيًّا ضم الجيم

رَّتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنْنُهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَيْرِ لِعِيْدَتِهِ -هَلْ تَعْلَمُ لَهُ رسَمِيًّا (00) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ إِنَّ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنْحَضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١١ ثُمُّ لَنَازِعَكَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنيًّا ١٠ أُمَّ لَنَحِنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بَهَا صِلِيًّا ﴿ فَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَاردُهَ أَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَقَضِيًّا اللهُ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِيْتًا اللهِ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مْرَءَايَثُنَا بِيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثَا وَرِءْ يَا الله قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا وُعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللهِ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى الْهَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا الله

كَفَرُ عَائِنَا وَقَالُ لا و تَعْرِبُ ٧٧) أَطَلَعَ ٱلْغَيْبُ أَمِ الْتَحْذَعِنْدَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهُ سَنَكُنُكُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا اللهِ وَنَرِثُهُ مَانِقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَـةُ لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ١١٠ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ ثُمُّ ۚ أَلُوْتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَؤُزُّهُمُ أَزًا ١٦٥ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ١١٥ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَا اللَّ السُّوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَا يُمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ نِعَهْدًا ﴿٨ وَقَالُواْ أَتَّخَذَالْرَّحْنُ وَلَدًا ﴿ ١ أَقَدُ مُرْشَيْعًا إِذًا ﴿ ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ ِّرُضُ وَيَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدَّا ( فَ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَن وَلَدَا ايَنْبَغِي لِلرَّحْمَن أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّمَنِ فِي ، وَٱلأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿ ۗ ٱلْقَدْ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَ

يَ فَطِرُنَ نون ساكنة بدل التاء وطاء مخففه مكسوره



€€€€€

طه

رع ا إمالة فتحة لراء والهمزة

ولي

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اللَّ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَيْ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّ نَكَ عَنْهَامَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ اللَّهُ وَمَاتِلْكَ بيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ هِيَ عَصَاى أَتُوكَّ وُاعَلَهُا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِي فَهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ (١١) قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٠ فَأَلْقَهُا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٠ قَالَخُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى الْ وَأَضْمُمْ يَدُكَ إِلَىٰ جِنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرِيُ (٢٠) لِنُرِيكَ مِنْءَ اينينَا ٱلْكُبْرِي (٣) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطْغَى (١) قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي (٢٨) وَأَجْعَل لِي وَزيرُامِنْ أَهْلِي (١١) هَنْرُونَ أَخِي (٣٠) ٱشْدُدْبِهِ وَأَزْرِي (٣١) وَأَشْرَكُمُ فِي أَمْرِي (٣٠) كَيْ نُسْبِحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا ﴿ وَا فَأَلَ قَدْ أُوبِيتَ سُؤَلُك يَنْمُوسَىٰ ﴿ آ ﴾ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ ٧ ﴾

الجن والسّيان برعَثيرًا

٩

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ اللَّ إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ، فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كُي نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَنْلَتَ نَفْسَا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَمْ وَفَلْنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُوسَىٰ اللهُ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهُ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايِنِي وَلَا بَنيا فِي ذِكْرِي اللهُ اَذْ هَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغَى اللَّهُ فَقُولًا لَهُ وقَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ مِيَّذَكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ مَا ٓ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْمَنَّ أَوْ أَن يَطْغَي ( فَ أَلَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرَىٰ اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدُيِّ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّب وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا الَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَمْ مَ هَدَى ٥٠ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠

اعندَرَتِي في كتَنْ لَايْضِلَ رَبِّي وَلَا ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأُنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوۡرَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ٣٠٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعَامَكُمْ إِنَّافِي ذَلِكَ لَايَتِ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ (6) ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرَبْنَهُ ءَايْلِيَنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ١٠ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَ فَلَنَا أَتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ ع فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا ثُغْلِفُهُ بَغَنْ وَلاّ أَنتَ مَكَانًا سُوى (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ٥ فَتُولَىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمَّ أَنَّ ١٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ اللهُ فَلْنَازَعُوۤ أَأْمُرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسُرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنَأْرُضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَنَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (٣٠) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهِ



و سوى إمالة الألف وقفاً لا وصلاً

فَيسَّحَتَّكُم فتح الياء والحاء

> ان فتع النون وتشديدها

للقف فتح اللام وتشديد القاف

عَ أَمنتُمُ زاد ممزة استفهام

قَالُواْ يَكُوسَيَ إِمَّآ أَن تُلْقِي وَ إِمَّآ أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (١٦) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَضِفَةً مُّوسَىٰ (٧٧) قُلْنَا لَا تَحَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَلَقِ مَا فِي يَمِينِكَ نُلْقَفُ مَاصَنَعُواْ إِنْمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَنِحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ إِنَّ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُعِّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسِيٰ ﴿٧ۗ قَالَءَامَنَةُ لَهُ.فَبِلَأَنَ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلاَّ قَطِّعَرِ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنُعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧﴾ قَالُواْ لَن نُؤْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِن الْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأُقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاۚ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ٧٧ ۗ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَى ﴿ اللَّهِ وَمَن يَأْتِهِ عُوْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَنتِ فَأُولَتِكَ لَحُهُمُ الدَّرَجَنتُ ٱلْعُكِي ﴿ ١٠ كُنَّتُ عَدْنِ تَعَرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّي اللهُ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْمِحْرِ يَبَسَا لَّا تَحَنَّفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧٧) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَ فَعْشِيهُم مِّنَ ٱلْمَمِّ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿ ١٠ يَبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنِحِيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ ١٠٠ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ مُ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (٥٠) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَدنَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدِتُهُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن زَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي (٥) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُوزَارًا مِن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ



حَمَلْنَا فتح الحاء وتخفيف الميم وفتحها

فَأُخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ، خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَا ٓ إِلَهُكُ وَ إِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ اللهِ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمَلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠٠ وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبُّكُمُ ٱلرَّحْكَنُ فَٱلْبَعُونِ وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي (٥٠) قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٣) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَمِرِئُ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اللهُ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ أَوْ الظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَتَهُ وَفِي ٱلْيَرِ نَسْفًا ١٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠

يبنوم يسراليم

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا اللهَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَافَتُونَ يَنْهُمْ إِن لَّإِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ فَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبَتْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠٠ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا الله يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ أُو خَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا اللهُ يَوْمَهِ إِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِن لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا (١٠٠٠) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمًا ﴿ اللَّهُ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله

(0,16 (1,16) (1,16) (1,16) (1,16) (1,16)

فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقِّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبّ زِدْني عِلْمَا السَّ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا (١١٥) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى (١٦) فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَحَ اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهُ وَأَنَّكُ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّهِ فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلِّدِ وَمُلْكِ لَا مَلَىٰ ﴿ اللَّهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ هَمُمَا سُوَّءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادُمُ رَبُّهُ، فَعُوىٰ (١٦) أُمِّ ٱجْنَبُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى ١٣٠ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعَشُرُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ ١٠٥٠ اللَّهُ مَا

وَعِنْكُ كسر الهمزة المعربة والسالا سوعشة ٩ قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتُكَءَاينتُنَا فَنَسِينَا وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ١٠٠ وَكَذَٰلِكَ نَجْزى مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ نُوْمِنْ بِتَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَنَ الا اللهُ مَا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ١١٠ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى الله فَأَصْبِرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَانَا مِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُوكِ جَايِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيذِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (١٠٠٠) وَأُمُرُ أَهْلُكَ بِٱلصَّلُوةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوى الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَبِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهِ بَيِّنَةُ مَا فِي

رضي منم الناء

يأتيم إبدال إلتاء ياء

الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿ أَنَّ وَلَوْ أَنَّا اَهْلَكُنْ الْهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ الصَّحُفِ الْأُولُ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَكِنِكَ مِن لَقَالُولُ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَكِنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلً وَخَنْ زَك ﴿ آلَ قُلْ كُلُّ مُّرَبِقُولًا فَتَرَبَّمُولًا فَتَرَبَّمُولًا فَتَرَبَّمُولًا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَطِ السَّوِيِّ وَمَنِ الْهَتَدَىٰ ﴿ آلَ اللَّهُ وَمِن الْهَتَدَىٰ ﴿ آلَ اللَّهُ وَمِن الْهَتَدَىٰ الْ اللَّهُ وَمِن الْهَتَدَىٰ الْ اللَّهُ وَمِن الْهَتَدَىٰ الْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُلِلْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُلِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْم



م القاف ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام وإدغامها في الراء وصلاً

يوحكي ياء بدل النون وحاء مفتوحة ثم ألف



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبِيةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعُدَهَا قَوْمً ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُمِمِّنَهَا يَرُكُضُونَ اللهُ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَكُونَ ﴿ اللَّهُ عَالُواْ يَوْيَلُنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَيْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَا زَالَت يِّلُّك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ (١٠) لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ ( الله وَ السَّمَوَتِ وَ اللَّهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَ اللَّرْضِ وَمَنْ عِندُهُ وَلا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ١٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِ التَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءَالِهُ قُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٦٠ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٦٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبِلِي بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللهِ

معی معی اسکان الیاء يُوحَى ياء بدل النون وحاء مفتوحة ثم ألف

م سي مت ضم الميم

وَمَآأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنْهُ وَلا إِلَّا أَنَاْ فَأَعَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَٱلرَّحْمَنُ وَلَدَّ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونِ اللَّا لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْل بِأُمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّتِ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَفَدَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَ مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَكَّهُمْ مُتَدُونَ اللهُ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ آوَهُمُ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ ةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٠٠

رعائد فتحة الراء والهمزة والالف هروا

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـُزُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِحْرِ ٱلرَّمْيَنِ هُمْ كَنْ فِرُونَ اللَّهُ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلْتَ ارْ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ( اللهُ وَلَقَدِ أَسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلنَّينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزِءُونَ اللَّ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْيَنُ بَلَ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُون اللهُ أُمْ لْهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ اللهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُلاَءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُوُّ أَفَلَا يُرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ اللهُ

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَهِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونِيْنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ (اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللهِ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَا الْهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ٥٠٠ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِفُونَ أَن قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِدِينَ اللَّهُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُو أَنتُو وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ تُمِينِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ فَالْ بَلِ رَّبُكُمْ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِجَ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلَهِ بِينَ اللهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعَدَأَنْ تُولُواْ مُدْبِرِينَ اللهِ



جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لِّمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ -عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللهُ قَالُوٓا عَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَذَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهَ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ أَمُ مُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَوُكُلَّ ، يَنطِقُونَ اللهُ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٧٠ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانضُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنْمُ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْنَا يَكَنَا كُونِي بَرُدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَنَجَيْنَا لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿٧٠﴾

أُفِّ حذف التنوين وكسر الفاء

هُمُ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيُّ إِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَا دِينَ ﴿ ﴾ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَحَيِّنَكُهُ مِنَ لْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ قِينَ ﴿ ﴾ كَأَدْخُلُنَاهُ فِي رَحْمَتِ نَأَ إِنَّهُ وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٧) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَلِلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَّيْنَكُهُ وَأَهْ لَهُ وَمِنَ ٱلۡكِرْبِٱلۡعَظِيمِ ﴿ ٧٧ ۖ وَنَصَرْنِكُ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ لَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمُ جُمُعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحُرُثِ إِذْ ه غُنْهُ ٱلْقُوْمِ وَ كُلًّا ءَانْيِنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا نَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرِ وَكُنَّا فَعَلَىنَ ﴿٧٩٪ لْأَنْتُمْ شَكِكُرُونَ ﴿ ٨٠ ۖ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةُ تَجَرِّى . أَرْضُ ٱلَّتِي بَـٰرَكُناً فِهَاۤ وَ<del>ح</del> كُنَّابِكُلُّشِّيءِ عَلِمِينَ ﴿

لِنُحُصِنَكُمُ إبدال التاء نونا

وَمِرَ ﴾ ٱلشَّكَطِينِ مَن يَغُوصُونِ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلطُّبُرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ نَالَهُ، فَكَشَفْنَا مَابِهِ عِين ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ، مْرَرْمُ تُومِّنَ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴿ ١٨) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّبِرِينَ ٥٠ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُمْ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَنلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ, وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَالِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَزَكَرِيّاً إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ٨ ﴾ فأستَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ رَبِحْيَنِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَمَدْعُونَكَا رَغَبَاوَ رَهَبًا وَكَانُواْ لِنَا خَلْشِعِينَ ﴿ ١٠)

حدف النون الثانية وتشديد الجيم وزكريًّا

وَزُكْرِيًّاءَ زاد همزة مفتوحة مع المد

نَتْ فَرْجُهُا فَنْفُخْنَا فِيهِا مِن رُوحِنَا عَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمِينَ اللَّهُ إِنَّ هَا مَّتُكُمُّ أُمَّاةً وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ عُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مُ اللَّهُ مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللَّهُ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَاكُفُرانَ لِسَعْيهِ ، وَإِنَّا لَهُ ، كَيْبُونَ ﴿ اللَّهِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ هَلَكُنُكُهُ آأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا فُيْحَتْ جُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ 🕥 وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنخِصَةً أَبْصَـٰدُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ بُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهِ لَوَكَانَ لهَاةً مَّاوَرَدُوهِا وَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ١٠٠ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَيْكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ 💮

الايَعَازُنُهُمُ ٱلْفَازَعُ ٱلْأَحَارُ وَلَنَّا ٱلْمَلَيْهِكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يُؤمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْهِ بَدَأْنَا ۚ أَوَّلَ حَلِّقِ نُّعِيدُهُۥ وَعَدَّا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَلْذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمِ عَسِدِينَ ﴿ ثَنَّ وَمَآأَرُسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ الله عُلْ إِنَّا مَايُوحَىٰ إِلَى أَنَّامَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِ فَهَلَ أَنتُ م تُسْلِمُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنكُ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوْعَدُونَ ۖ اللَّهِ إِنَّهُ، يَعْلُمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَكُ تُمُونَ لَعَلَّهُ وَفِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَنَكُمُ إِلَىٰ حِينِ اللَّهُ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحُقَّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ

لِلْكِتَبِ كاف مكسورة ثم تاء مفتوحة ثم ألف

قُلرَّبِ ضم القافُ وحدف الألف مع إدغام



## بِسْ مِلْسَاءِ ٱلرَّمْزَ ٱلرِّحِهِ

يَتْأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـ قُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَكُرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَ اوْتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَربيدِ ( كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَمَدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُكَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن ثُمَّهُ عَةٍ ثُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُسَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمُ وَمِنكُم مَّن يُنُوَقَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُتُّ وَأَنَّهُ مُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَكِيكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبْ فِيهَا وَأَرَبُ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّه بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُنيرِ ١٨ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْضِلَّ عَنسَبِيلَ اللَّهِ لَهُ وفي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ - وَإِنَّ أَصَابَتُهُ فِنْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلِيهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُو لْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلِي وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ (١٠) مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ, مَا يَغِيظُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ

كَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَكُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَارِيَ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهَ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجُبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ لَ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكْرِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٩ ﴿ ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّما أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فَهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٣) إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكَّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَلُولُولُوكُ

بدال الهمزة الأولى واواً ساكنة

وَهُ ذُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ ذُوٓاْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَيَم ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيرِ ۞ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ فِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقِ 🖤 لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِرِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لُيقَضُواْ تَفَتُهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (أَنَّ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَرَبِّةٍ وَأُحِلَّتَ كُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ أَلْأَنْعُكُمْ فَٱجْتَكِيْبُواْ لرِّجْسِ مِنَ ٱلْأَوْتُكِينِ وَٱجْتَكِينِهُواْ فَوْلِكَ ٱلزُّورِ اللَّهِ

سُواء م

بنگتِی إسکان الباء

وَلْمِيُوفُولُو فتح الواو وتشديد الفاء

حُنَفَآءَ بِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦْوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ اللُّهُ وَفِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّ فَإِلَاهُكُو إِلَهٌ وَحِدُّ فَلَهُ وَ أَسْلِمُوْ أُوكِشِّرِ ٱلْمُخْبِينِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٠٠ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَهِ إِ ٱللَّهِ لَكُورٌ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَنكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبُّرُولُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٧٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ الله



يُقَلِّتِلُونَ كسر الناء

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّتَلُونَ بِأُنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَكِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَنِيرُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَغْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهِ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ فَكُأَيِّن مِّن قَرْكَةٍ أَهْلَكْنَنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيْرِ مُّعَطَّ لَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

أَخُذُتُهُمُ أَخُذُتُهُمُ إدغام الذال في الناء أَخَذَتُها إدغام الذال

رَ يَكَ كَأَلِفِ سَـنَةِ مِّمَّ قَرْبِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَّمَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ٓءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم اللهُ وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ ۖ أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمِّنيَّتِهِ فِيكَسَحُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ كِمُ ٱللَّهُ ءَايُنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠) لَيَجْعَلَ يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ ٱلظُّٰلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٠٠ وَلِيَعْلَمُ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ أَوَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ اعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَ



ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِـنِهِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَا وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّهَالِحَاتِ فِي جَنَّاتِٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِئَايَنِنَا فَأُوْلَتِبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزوَيِكِ ﴿ اللهِ لَيُدُخِلَنَا هُم مُّدُخَلًا يَرْضَوْنَهُ أَوَ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمُ حَلِيمُ ﴿ (٥٠) ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّ لُهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَنُورٌ ١٠٠٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١١) ذَالِكَ بِأَبَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبُّ مَا يَكْعُوكِ مِن دُونِهِ عَمُو ٱلْبَطِلُ وَأَبَ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ أَلَمْ تَكُو أَنِ اللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءَ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرُ اللهُ لَهُ مَافِي ٱلسَّكَمُورِي وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ﴿

40000 (C.34)

تكُمُوك إبدال الياء تاءً لر**ؤف الوا** حذف الواه

كُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِ لَلَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَقُ رَّحِيـمٌ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي ٱحْمَاد تُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمُّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَد كُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ ٱلْأَمْنَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى ثُمَّتَ قِيمِ ﴿ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ كُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُوكَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنَبَّ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعِبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ - سُلُطُنُا وَمَا لَيْسَ لَمُثُم بِهِ - عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ (٧٧) وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيّنَتِ تَعَرفُ فِي وُجُهِ هِ ٱلَّذِينِ - كُفِّهُ وَا ٱلْمُنِهِ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَاْقَلَ أَفَأَنْبِتُكُكُم بِشَرِّ مِّن كُوْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَكُرَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغَلَّقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُمَّ وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهُ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَنهِيرٌ ﴿ اللَّهُ يُصْطَفِى مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَهُ ٱجْتَبُنَكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُو سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمَّ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ الله

## بِسْ مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ آلٌ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُ وَقِ فَنعِلُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ اللَّهِ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُو لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينٍ (١١) أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ (١١) ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْلَمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْلَمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأَنْهُ خَلُقًا ءَاخَرْ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ثُبُّعَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّا

عطماً فتح العين وإسكان الظاء وحذف الألف

العظم فتع العين وإسكان الظاء وحذف الألف

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابِ لَّكُرْ فِهَافَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُونِ طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَا فِي بُطُّونِهَا وَلَكُرُ فِهَامَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَمْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلْأَ إِلَّا بَشَرُ مِتْلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ أَن قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّبُونِ (١٠) فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِئَاءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُفُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَأِنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُحَكِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 🖤

نَّسْقِيكُمُ فتح النون

حدف التنوين وكسر اللام منزلًا فتح الميم وكسر الزاي

ميم ضم اليم ضم اليم

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلَّكِ فَقُلُ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَمَٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ (٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلا مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنْكُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّقُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّحَسِرُونَ الله العَيْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنْهُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ الله عَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهَ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُ فِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ أَنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ ا فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَكُهُمْ غُثَآاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنْشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ الْطَلِينَ اللَّهُ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثَا ۖ ثُمَّ أُرْسِلْنَا رُسُلُنَا تُتْرَأ كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَنَّبُوهُ فَأَتَّبِعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُغْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَدَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ٥٠٠ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَايْهِ فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ (٧) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (١١) وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ مَهَادُونَ (١١) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّكُونَ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥٠) وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَبُحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ وَا فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ وَا أَيْعَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ٥٠٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٥٥ وَٱلَّذِينَ هُربِرِبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٠٥٠

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕝 أُوْلَيْكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ اللهُ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَا كِنَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقُّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٠) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُثَرَفِهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ لَا يَجْتُ رُوا ٱلْيُومَ إِنَّكُمْ مِنَا لَانْصَرُونَ اللَّهُ عَدْكَانَتُ ءَايَتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِينَ به عسيمرًا تَهَجُرُونَ ﴿٧ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَوْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبَلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمُ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ اللهِ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ عَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللهِ أَمْرَ تَسْتَأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِفِينَ (v) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (v) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ 🖤



وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَار وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ (٧٠) وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرّاً كُمُّ فِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٠) وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونِ (١٨) قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ١٨ ۖ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُيَّا هَنذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (1) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكُّرُونَ (٥٠٠) قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ ﴿ ١٧ قُلْ مَنْ بِيدِهِ -مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (٨١)

مُتنا صم الميم

تَذُّكُرُونِكَ تشديد الذال عَلِمُ ضم اليم

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَانِدِبُونَ ﴿ أَنَا مَا أَتَّخَذَاللَّهُ مِنَ وَلَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَىهٍ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبُحَانَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ اللهُ عَلِيم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَاتَعَا لَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِينَى مَايُوعَ دُونِ ﴿ ٣٠﴾ رَبِّ فَ لَا تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم وَقُلرَّبَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَّتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ ١٠ وَأُعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَعْضُرُونِ ١٠٠ حَتَّى إِذَاجَاءَأُحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١١ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهُ آوَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَّ أَنسَابَ بَيْنَهُ مُ يَوْمَهِ ذِوَلَا يَسَاءَ لُوبَ 🕛 فَمَن ثَقُلُتُ مَوْزِينُهُ مَفَا وُلَيْكَ هُمُ أُلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَرْيِنُهُ وَفَأُولَتِ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَاأَنفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّادُوهُمْ فَهَاكُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَمْ تَكُنْ ءَايِنِي تُنْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بَاتُكَذَّبُونَ رَبَّنَا غَلَيْتُ عَلَيْهَا مِشْقُو تُنَاوَكُنَّا فَوْمَاصَاۤ لِّينَ ﴿ ١٠٠ ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونِ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُۥكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونِ رَبِّنَآ ءَامَنَّافَاعْفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَ خَنْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿١٠٠) فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىَ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوٓاْ أَنَّهُمُ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ قَالَ كَمْ لَيِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ اللهِ قَالُواْلِبَثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ اللَّهِ قَسَلَ إِن لِّيثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ١١٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ١١٠ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ رَبِهِ عَا إِنَّمَا حِسَا بُهُ وَعِندُ رَبِّهِ ۚ إِنَّ هُ وَلَا يُفِّ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ ١١٧ ۗ وَقُلْ رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلزَّحِينَ ﴿ ١١٠٠﴾

فَأَتَّخَذَتُمُوهُمُ إدغام الذال في الناء

نُذُّكُرُونَ تشدید الذال

> أُرْبعَ فتع العين

وَالْخَامِسَةُ ضم التاء

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَكَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَتِ بِيَنْنَتِ لَعَلَّكُمْ لَلْكُرُونَ النَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْتَةَ جَلْدَّةٍ وَلَا تَأْخُذَكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآيَهَةُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢) ٱلزَّافِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةُ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُ إَلِّلَا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَٱلَّذِينَ مَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَلْسِفُونَ الْ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْفَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ المَ وَٱلْخَنِمِسَةُأَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ٧٧ ۖ وَيَدْرَقُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِإللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٨ُ وَٱلْخَاعِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١) وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُورٌ لِكُلِّ آمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِرُّ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ,عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١٠٠ لُولًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١١ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايَكُونُ لَنَآأَن نَّتَكُلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَنكَ هَلْدَابُهْتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَثُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ

ر فر بور رؤف المنابعة ال

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَينَ وَمَن يَتِّعْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ,مَازَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمِ مَ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَيِذِ يُوَفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ أَن الْخَبِيثُاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتُ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيْهِكَ مُرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـدْخُلُواْ بِيُوتِّاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْـتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنَكُمْ مَذَكُرُون

**بيۇتًا** كسر الباء **بيۇت**يكم

تَذَّكُرُونِ تشدید الذال

بِيُوتًا بِسِولِيا،

فَإِن لَّمْ تَجِـدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلاَ نَدْخُلُوهَا حَتَّى ثُوّْذَكَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُون عَلِيمُ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُوُتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَنَعُّلُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🖤 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزْكُنَ لَمُرَمِّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا يَصْنَعُونَ اللَّ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَمِنَ أَبْصُرُهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُومٍ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآبِهِ كَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ كَ ٱوٞٳڂۘۅؙڹۣۿڹۜٲۅ۫ٮڹێٳڂۅۢڹؚۿٮٛٲۅ۫ٮڹؿٲۘڂۘۅؙؾؚۿڹۜٲۅ۫ڹڛٵۧؠۿڹۜ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أُوِ ٱلتَّبِعِينَ عَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ 🗇

غير فقع الواء

فَقُرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَطّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَـٰكُمُّ وَلَا كُرِهُواْ فَنَيَنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَٱلْحَيَوْةِ لدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ فَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيثُ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكُورُ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُوْا مِن قَبَّلَكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٣٠) ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فَي زُجَاجَ نُّورُّ عَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ-مَن يَشَآءُ وَيَضْرِد لِلنَّاسُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ أَن ثُرُفَعَ يُسَبِّحُ لَهُ وَهَا بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِ

ورير مبيئنت هنداليار

دُرِّیَ مُ

ياء مديه ثم همزة في آخره مع المد المتصل

و رو توقد وإبدال الياء تاء مع الإخفاء

بيۇت كسرالباء وريخ يسبخ

رِجَالُ لَا نُلْهِيمُ تِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءَ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿٣ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِم بقيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِّيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكَابٌ ظُلُمَتُ مُعَضَّهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَوْ يَكَدْيَرِنِهَا ۗ وَمَن لَّمَ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ مُنُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ ١٠٠ أَلَمُ تَكَ أَلَ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنْفَاتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانَهُ, وَتَسْبِيحُهُ, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ ٱلْمُرْتِرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ, ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ، يَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ

مبينات مبينات فتع الياء

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّا ۚ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَزْبِعَ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ اللَّهِ لَقَدَّأَنَزَلْنَآ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوۤ أَلِكَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لُّمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( ) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُون أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ إِبْلَ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (٥٠) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيحُكُمْ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٥٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُّهِ فَأُولَنِّهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥٠ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقُسِمُواً طَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠٠

ويتقم كسر القاف وإسكان الهاء



. تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ (٥٤) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ لِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ح مْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي خَوْفِهِمْ أَمُنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي كَفَرَ بَعُدَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٥٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّه هِ ﴾ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْا وَنهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ وَٱلَّذِينَ لَرَسَلُغُوا ٱلْخَلْمَ مِنكُمُّ مَرَّتَّ مِّنَ مَّلُ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِ يَرَةِ ءِ ثُلُثُ عَوْرًاد لَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدُهُنَّ طُوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَيْ وَكَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْبَ تِ وَٱللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ٥٠

أستُخلفَ ضم التاء وكسر اللام وإن بدأ بها بدأ بهمزة مضمومة وليُعبدِلنَهُمُ

وكي تبديل كنهم إسكان الباء وتخفيف الدال

> ثكنث فتع الثاء

وَإِذَا بِكُغَ ٱلْأَطُّفُ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَثَذِنُواْ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ ﴿ أَنْ وَٱلْقَوْعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ ﴾ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُرَبِ وَاللَّهُ سَكِمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِكْمِ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا رِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا يِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ كُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمُ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ بِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

بِيُوتِكُم كسر الباء

بيوت كسر الباء (٨مرات)

بيوتاً كسر الباء يُؤَوُّ لِلنَّانِ اللَّهِ اللَّ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ (١٠) لَّا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أُمْرِوة أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَيِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْرَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلَيْمُ اللَّهُ عِلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهُ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ ذَاوَلَمْ يَكُن لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَفَدِيرًا اللهِ

وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً لَّا يَغْلُقُونَ شَنَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانُهُ, عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا (٤) وَقَالُوٓ أَلْسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينِ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَلِ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَعَفُورًا رَّحِمًا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِيِّ لَوْلِآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ نَذِيرًا ٧٠ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُأُو تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُوكِ إِن تَتَبِعُوكِ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ اللَّهِ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ تَبَارِكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعَيِّهِ أَالْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّهُ

ويَجِعَلُ لك ضم اللام (وإظهارها)

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظُا وَزُفِيرًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُولًا اللَّ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠٠٠ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَنَاءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا اللهِ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَمَلُتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآء أَمْ هُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ١١٥ قَالُواْ سُبْحَنُّكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلْنَا ۚ أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآ ۚ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسُتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصَّرَأْ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (اللهُ

نَحْسُرهُم إبدال الياء نوناً

يستطيعُون إبدال التاء ياء



وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلۡمَكَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبِّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كُ اللهُ يَوْمَ رَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا (٢٠٠٠) وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَا هَبِكَآءُ مَّنثُورًا ﴿٣٣﴾ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِخَيُّ ثُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِّلَ ٱلْمُلَيِّمِكُةُ تَنزِيلًا ١٠٠٠ ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَنَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَ لَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٧٠ يَوَيْلُتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ لَا لَهُ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَتِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (٣) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَيِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً دَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَفُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللهَ

اُلِّحُدُثُّ اِحْفَامِ الذال فِي النّاء

بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَـ ٱلَّذِينَ يُعۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَرُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللَّهِ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَىٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَدُرُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذُهُ بَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَارَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٠) وَعَادَا وَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى لُقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونِ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَاْ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا (١٠) أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ. هَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ

ر رو ر و شموداً بالتنوين مع الإدغام وصلاً

ه روًا إبدال الواو ممزة

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونِ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَنِيِّ ۚ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ثَا ۖ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ( فَ أُمَّ قَبَضْ نَكُمْ إِلَيْ نَا قَبْضَ السِيرُ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ أَبْشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ اللهُ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ ۖ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَا لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّنَ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ۚ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ لَهُمْ بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا اللهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظْهِيرًا (٥٠)

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ ۚ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَى بِدِ يِذُنُونِ عِبَادِهِ عَنِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْكَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُقُورًا ١ ﴿ نَا رَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرْجًا وَقَكَمُرًا مُّنِيرًا (اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١٠) وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا الله

الله مَن تَابَوَءَامَن وَعَر كِيْبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنَفُورًا ا ﴿ ۚ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونِ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿٧٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَةً يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ هَتْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّبَّالِنَا قُرَّةَ أَغَيُّنِ وَٱجْعَـكُنَا ٧٠١) أُوْلَتِهِكَ يَجُنُونَ ا تحسَّةً وسكامًا (٧٠)

لَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ

الهُ ٱلْعَكْدَاتُ يَوْمُ ٱلْقَدْمَة وَيَحْ

وگان نینیا درینا ۲۷ وهی

> طسمر إمالة فتحة الطاء

طسم الله عَلْكَ عَلَيْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللهُ لَعَلَّكَ بَنْخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لَّهَا أَنُنزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ الَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْيَنِ مُعَلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥٠ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ اللهُ أُولَمُ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبُنَّا فَهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ٧ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ثُوُّمِنِينَ ١ ۗ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ فَوَمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَدُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ١٠٤ قَالَ كُلُّا فَأَذْهَبَا بِالْكِينَا اللَّهِ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٥ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرُيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفرينَ (١)

(٠٠) ففرزت من المالية قَالَ فَعَلَّنُهُمَّ إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَّ آلَينَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَ ۖ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُ عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿٢٣﴾ قَالَ فرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالَمِينَ الله عَلَى رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِلَى كُنْتُم مُّوقِينِينَ اللهِ عَالَىٰ لِمَنْ حَوْلُهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الْأُوَّلِينَ ١٠٠) قَالَ إِنَّ رَسُولِكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ الْدِيكُمْ لَمَجْنُونُ ١٠٠) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٨ قَالَ لَينِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ أُوَلُوْ حِثْنُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٣) قَالَ فَأْتِ بِهِ يَ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلِهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرُ ۗ مُ الله أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونِ ﴿ وَ اللَّهِ أَلْوَا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِّنِ كَشِرِينَ الله عَلَيْمِ اللهُ عَلِيمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ السَّحَرَةُ يقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومٍ (٧٦) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمُ مُّجْتَمِعُونَ ﴿

اُتِّخُدُتَّ إدغام الذال في التاء

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ ۖ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِيينَ ﴿ اللَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ النَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٥٠) فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (١٠) قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (٧٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ الْكُنَّ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (٤) قَالُواْ لَاضَيِّر إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيَنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىۤ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِينَ ﴿ ٥٠ } إِنَّ هَنَوُلآءِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ الله المُخرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (٥٠) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٥٠) كُذَالِكَ وَأُوْرِثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ (٥٠) فَأَتَبْعُوهُم ثَمُشْرِقِينَ (١٠٠٠)

تَلَقَّفُ فتح اللام وتشديد القاف

عَ أَمنتُمُ زاد همزة استفهام

(1.7 | K. kg

**وَعِيُّونِ** كسر العين **مُعِی** سکان الیاء

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدِّرَكُونَ ﴿ اللَّ قَالَ رِّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللهُ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَأَلطُودِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ اللَّهُ وَأَنْ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٨ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ٧٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَكِفِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الا اللهِ اللهُ عُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ اللهِ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابآ ءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٤ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ١٠٥ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (١٠) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْدِينِ اللهِ وَٱلَّذِي أَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ اللهُ رَبِّ هَبْ لِي حُكِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللهُ

وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْهَ جَنَّا ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّآ لِينَ (١٠) وَلَا تُخْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٧٨ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (٥٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَيُرَزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِندُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ \* أَوَ مَنْكَصِرُونَ ﴿ ١٣ فَكُبْ كِبُواْفَهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ﴿ إِنَّ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١١٠ تَأْللُّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ وَمَا أَضَلَنا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيم ١٠٠ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةُومَاكَانَ أَ كَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَكُقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ وَمَاۤ أَسَّالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ (١١٠٠)

أُجْرِيَ إسكان الياء مع المد المنفصل



رُسُ قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِن ٱلْمَرْجُومِينَ اللَّهَ قَالَ لَوَ اللَّهُ قَالُوا لَيَن لَقُولُ مَن اللَّهُ مَ فَتَّحا وَنِجِينِ وَمَن مَعِي وَبَيْنَهُمْ فَتَّحا وَنِجِينِ وَمَن مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ السَّانَ اللَّهُ وَمَن مَعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللَّهُ الْمُؤَمِنِينَ اللَّهُ وَالْمَن اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَخْوَمُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

أُجِرِيَ إسكان الياء مع المد

وَعِيُونٍ

مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (اللهُ مُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ (اللهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةَوَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ ١١١ } وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١١١ كَذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١١٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ ١١٠ إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ (١٠٠) فَأَنَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦١) وَمَآأَسَّ كُمُ مَكَيْدِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ اللَّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ اللَّا وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ آ اللَّهُ وَأَلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَأَتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿٣٣﴾ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (٣٠٠) قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُنِّ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ (٣٦)

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي

لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَدِيرٌ مُّبِينٌ

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَانَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَتْ تَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّ وَمَآأَسُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( اللهُ أَتُدَّكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَآءَ امِنِينَ ( اللهُ اللهُ عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( اللهُ اللهُ عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( اللهُ اللهُ عَلَى رَبِّ اللهُ عَلَى رَبِّ اللهُ عَلَى رَبِّ اللهُ اللهُ عَلَى رَبِّ اللهُ اللهُ عَلَى رَبِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَبِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَبِّ اللهُ عَلَى رَبِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَبِّ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ (١٤٧) وَزُرُوعِ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (١١٨) وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرَهِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٥٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٥١) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ أَنَّ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٠٠٠) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُورَءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُيَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥١) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَغَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآئِيةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥﴾

أُجْرِيَ إسكان الياء مع المد المنفصل وعيون كسر العين أجرى إسكان الياء مع المد المنفصل

المالية المراجعة المالية المراجعة المالية المراجعة

> أُجْرِي إسكان الياء مع المد المنفصل

بِالقَسْطَاسِ فَاضَ صَمِ القَافَ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ (١١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٦٠) فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣٠) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَثُكُمُ مِّنْ أَزْوَكِ كُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ ١١١ قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿١٧) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿١٦٨) رَبّ بَحِيني وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿٧٧) إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أَمُّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ الْأَسْ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٧٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُمْ مُّوّْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَ إِنَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٧٧ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيْتَكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شَعَيْثُ أَلَانَتَقُونَ ﴿ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٧٨) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٧) وَمَآ أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَن وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْثَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٨١)

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ إِلَى ۚ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ اللهُ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَنذِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُومِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَا وَإِنَّهُ مُلَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله إلى إلى الْمُعَانِ عَرَقِي مُّبِينٍ ١٠٠٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا أَبِنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ (٧٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِي مُؤْمِنِينَ إِلَّ كَنَالِكَ سَلَكُنْنُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحُنْ مُنظُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ اللَّهِ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّهِ

**کشفًا** إسکان السين

نَزَّلُ تشديد الزاي الرُّوحَ فتح الحاء فتح العاء فتح النون فتح النون فتح النون

مَآ أُغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونِ ﴿ ﴿ كَا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا لْمَامُنذِرُونَ ﴿ فَ إِذْ كُرَى وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَكَ وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَىٰطِينُ اللَّهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحُكَ لِمَنِ ٱنْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٥ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ أُمِّمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللهُ ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ ١١٠ } إِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ هُلُ أُنْبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّينطِينُ اللهُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيمٍ ("" يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَندِبُونَ ("") وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ ﴿ اللهِ اللهِ مَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ السَّ وَأَتَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١٠٠٠

طسَنَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ اللهُ هُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللهُ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّذُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَمُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَأَلِّقِ عَصَاكً

فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ اللهُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظَرْكَيْف كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمَبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (٧٧) حَتَّىٰ إِذَا أَتَوُّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُو لَا يَشْعُرُونَ (١١) فَنَبُسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي آلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعِلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَرَالِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ اللهُ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَآبِينَ اللَّهُ لَأُعُذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبُحَنَّهُ أَوْلَيَأْتِيَنِي بِسُلُطُنِ مُبِينٍ ١٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ ء وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبًإٍ يَقِينٍ اللهُ

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ ٢٣ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٠٠٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ اللهِ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّٱ إِنِّيَ ٱلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُ كَرِيمُ ۚ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَيٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ وَآ فَالْتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَيَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فِنَاظِرَةً إِبَّم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٣)

الدال التاء التاء الدال التاء التاء الدال التاء التاء الدال التاء الدال التاء الدال التاء التاء

يع لِنُونَ إبدال التاء باه ءَاتكنِ حذف الياء وصلاً ووقفاً

رعاه المح الم المح الم المالة فتحة الداء والهمزة

فَلَمَّا جَآءَ سُلَتُمَنَّ قَالَ أَتُمِذُونَن بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَكِن مَ ٱللَّهُ خَيْرٌ ءَاتَىٰكُم بَلُ أَنتُم بِهَديَّتَكُمْ لَفُرَحُونَ (١٠٠ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْ نِينَهُ بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ٧٣ ۖ قَالَ يَّاأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ ٢٦ ۚ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمُ مِنَّ ٱلْكِئْبِ أَنَّا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن نَرْيَدً إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّارَ اللهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشَكُرُأُمَّ أَكُفُرُّومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ نِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ إِن قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَٰ بَدِى أَمْرِ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَذُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُّدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَ فِرِينَ الله عَنْ الله الله المُ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَافَيَهَاْقَالَ إِنَّهُ, صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِن قُوَارِيرُّ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي تُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا لَا يَكَوْمِ لِمَ سَتَعْجِلُونَ بِٱلسِّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنِ مَّعَكَّ قَالَ طَيَرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١) قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَندِقُونَ (اللَّهُ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكَرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥) فَتِلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيةَ أَبِمَا ظَلَمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَاَّيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُدَ تُبْصِرُونَ ﴿ ۚ أَيِّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُوبَ ٥٠٠

مَهْلَكَ فتع اللام

و وو بيوتهم کسر الباء



قَدَرُنكها تخفيف الدال

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ، قَدَّرْنَهُامِنَ ٱلْغَدِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ طَكِّراً فَسَاءَ مَطَكُر ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُورُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا ٓ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءِ لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١١) أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضُّ أَءِكُ أُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّه

لَّذُّكُرُونَ تشديد الذال

أَمَّن يَبِدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِلَنُهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهِ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلَهُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَّبًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّهِ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَا نَعَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (٧) قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ٧٧ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَامِنَ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْكِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّا هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُشُ عَلَى بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ١٧﴾

بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْعَلِيثُ (٧٧) فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ ٱلشُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنتَ بَهُدِى ٱلْعُمْى عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ﴿ ١٠ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِاَينتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِيْنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُ كَتَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُّمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمَّ لَا يَنْطِقُونَ ١٠٠٠ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِٰقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَ خرينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَى أَلِحِبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

ا أنوه ممزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم واو مدية



يعملُونَ ابدال الناء

طسم

المنبئ للغشرون

المُوْرَاقُ (القَصْصَ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَذَرُونَ اللهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِر مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَبِرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ: عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فَرْعُونَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ١٠٠٠ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقُتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدُاوَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ۖ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدُاوَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ اللهِ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْلا أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبُلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلُّكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِئَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَٱسْتَوَيِّي ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُنْالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلذَا مِن شِيعَنِهِ ، وَهَلذَا مِنْ عَدُوَّةً ، فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ـ فَوَكَزَهُۥمُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنَ إِنَّهُۥ عَدُقُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ (10) قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمَّتُ نَفِّسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَكُوَّ إِنَّكُهُ وهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيٌ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (٧٧) فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَهُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنَّ ٱلْمَكُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ 💮 فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللهُ

وَلَمَّا تُوجُّهُ يَلْقَاءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ ( اللهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاتُهُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلَّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللَّ فَجَاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (0) قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِلَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى أَرِيدُ أَنْ أُنِكُ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجِ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٠٠٠

﴾ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ يَءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْجَذُوهِ مِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتَهُا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَامُوسَيْ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا مُهَا ثُمَّتُزُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسَى أَقِبلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّك مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَنَّ أَسُلُكُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَانِكَ بُرْهَا خَانِ مِن زَّيِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلِا يُعِيَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ اللهِ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّي لِسَانًا فَأُرْسِلُهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلِطَنَا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَايَتِنَا أَنتُمَا وَمِنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣)

العمات العمال العمال أو المالة وتتحة المالة وتلهمزة المالة والهمزة المالة الما

الرهب ضم الداء

مُعِي إسكان الياء

فَلَمَّاجَآءَهُم مُوسَى بِعَايَنِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَنِذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِّي وَمَاسَكِمِعْنَابِهَنَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنَهَ مَن عُلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَظَّلِمُ إِلَىٰ إلَىٰهِ مُوسَوْنِ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ ۖ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، فِي ٱلْأَرْضِ بِعَلَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (أَنَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِّةُ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّنِلِمِينَ الْأَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَامُ لَمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ هُم مِن ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَكَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينَ ﴿ ثَنَّ وَلَنكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُمُّرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَاكَثُنَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِنَكِن رَّحْمَةً مِّن زَيِّلُكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن تَاذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مُنَادَكُ رُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِ مِثْلَ مَآ أُوتِ مُوسَىٰٓ أُولِمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهُدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُدُ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدُى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَلَم بِهِ عَنُوْمِنُونَ (٥٠) وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمُسْلِمِينَ ﴿ ا أَوْلَيْكِ كُوْتُونَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيْئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَ إِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ (00) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا أَفَلِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعْنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِيّنا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ (٥)

وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِد ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ ۚ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنْيَاثُمُ هُو نَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون اللهِ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غَوَيْناً تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ ٣٠ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ هُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَمْنَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ ١٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ هُمُ أُلِّغِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَثَّبِكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠

قُلْ أَرَءَ يْتُكُو إِن جَعَـٰلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ 🖤 قُلْ أَرَءَ يْتُكُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْهَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُعَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ (١٠) وَمِن رَّحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمْ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويوم يُنَادِيهِم فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠ ١٠ إِنَّ قَارُونَ كَابَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَالْيِنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَنُوا بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ ، قَوْمُهُ ، لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ



قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَكُرْجَ عَلَى قَوْمِهِ } فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُودِ قَارُونُ إِنَّهُ وَلَا وَحَلْمِ عَظِيمٍ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ مَثُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا ٓ إِلَّا ٱلصَّكِبِرُونِ اللَّهِ فَعَسَفْنَا بهِ - وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وَبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَبُ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوَلَآ أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ وَيْكَأَنَّهُ وَلَا يُفَلِحُ ٱلْكَيْفِرُونَ (١٠٠٠) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَمُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (٥٠) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهِ آوَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

لَحْسِفَ ضم الخاء وكسر السين المخرُءُ العَشْرُونَ ا

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَّآذُكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُ كَنْ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٥٠) وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْفَى إِلَيْك ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ فَلا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنِفرِينَ (٥٠) وَلَا يَصُدُّنُكُ عَنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



الَّمْ اللَّهُ أَحْسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهِ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسِّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَأْسَاءَ مَا يَحْكُمُونِ ﴿ اللَّهِ مِن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجِلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِ دُلِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾



٩

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُهُ أَ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَّكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَتَّعَ حِزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ ۚ وَوَصِّينَا ٱلِّإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسَنًا ۚ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدِّ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِلِحِينَ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِّن زَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (الله وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطْنِكُمْ مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَلِيبُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِمِيٍّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ

تروًا إبدال إلياء تاء

فَأَنْجِيْنَكُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ الله وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَاكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا وَتَغَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أَوْلَمْ يَرَوا كَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يعُيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُن يَشَآهُ وَيَرْحُمُ مَن يَشَاأَةً وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ اللهُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ في ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْكَأَثُمَّ نَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنْصِرِينَ ١٠٥٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيَّ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٠) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٧٧) وَلُوطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ اُئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنضُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (٣)

اَ تَحَدُدُتُّر إدغام الذال في الناء

مُّودَّة بَيْنَكُمُ بالتنوين مع الإقلاب

(1) (1) (1) (1) (1) (1)

اُءِنَّكُمُ زاد همزة استفهام مُنجُوكَ إسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الجيم

أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِّينَهُۥ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلُمَّآ أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِي، بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهُل هَٰذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكُنَامِنْهَآ ءَاكَةُ بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَإِلَىٰ مَذَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿ ﴿ وَعَادًا وَثِكُمُودًا وَقَد تَبَيَّنِ كُم مِن مَّسَكِنِهِم أُوزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ٢٠٠٠

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِي مَ بِٱلْبُشْ رَيْ قَالُوٓ إِنَّا مُهْلِكُوٓ

وتمودا بالتنوين - مع الإدغام وصلاً - المخرع العشرون

وَقَكْرُونِ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانِ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم ثُمُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَسْتَكَبِّرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْبِقِينَ اللهُ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَي فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفِنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَيْكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَرَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتٍ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَحْ إِوَهُوَ ٱلْعَنْ يِرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَيَلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِلََّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ أَتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكُ مِنَ ٱلْكِئْب وَأَقِيمِ ٱلصَّكَافِةُ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصَّنَعُونَ اللهُ

ٱلۡبِيوُتِ کسر الباء



وَلَا يُحَدِّلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ لَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ كُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ اللَّ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئابَ نُوِّمِنُوكَ بِلِيِّ وَمِنْ هَلَوُّلَآءِ مَن نُوِّمِنُ بِدِءٌ وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَدِينَآ إِلَّا ٱلْكَ نِفْرُونَ الْالَّا وَمَا كُنتَ نَتَ لُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنكِ وَلَا تَخُطُّهُ وبِيمِينِكَ إِذَا لَا رَبَّابَ ٱلْمُبْطِلُونِ (١٠) بَلْ هُوَ ءَايَنَ أَيْ يَنَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَٰدِينَآ إِلَّا ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ فَالْوَالُولَآ أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَئْتُ مِن رَّبِهِ إِ-قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَئِثُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيثُ مُّبِيثُ ١٠٠ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّكَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَّرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلُكُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

ع أيت ع أيت بالإفراد بحذف الألف الثانية

تَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلُولَآ أَجُلُ مُسَمَّى لِجَآءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمُ بَغْنَةً وَهُمُ لَايَشَعُرُونَ ﴿ وَ كَا لِيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةُ إِلْكَيْفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ( ) يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَاعْبُدُونِ الله كُلُ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الله وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبَوِّتُنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ اللهِ وَكَأَيِّن مِن دَاتَّةِ لَّاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

ر معوب رجعوب إبدال التاء

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لَوِّكَانُواْيَعُ لَمُونِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللهِ لِيكُفْرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْفَسُوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَاجَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَحَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفِيا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّب بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَفِينَ اللهِ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ بسْ \_\_\_\_اللّه الرَّمْنِ الرَّحِيمِ لَمْ اللَّهُ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فِي آَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ اللَّهِ يَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَ بِإِيَّهُ مَا يُفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ِٱللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَازِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

11.7 10/10 16.00 10/10



وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَيْكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَا هِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِياوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَالِمُونَ ٧) أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُما ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآعِ رَبِّهِم لَكَيْفِرُونَ ١٠ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِآ أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ نَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّاكَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُواْ ٱلسُّوَاْ يَنَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَمُ إِلَيْهِ تُرْجَعُون اللهُ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَ وَأُورَكَ انُوا بِشُركا يِهِمْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونِ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (اللهُ

ر رو يرجعوب إبدال التاء الميت إسكان الباء

لِلْعَالَمِينَ نتع اللام بعد

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَنبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوْسِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهُ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأُ وَكُذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ اللهِ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونِ ( ) وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجَا لِتَسَكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ (١١) وَمِنْ ءَايَنِهِ - خَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ (أَنَ وَمِنْ ءَايَننِهِ عَنَامُكُمْ بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ وَمِنْ ءَايْنِهِ عِيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَى فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهَ

وَمِنْ ءَايَكِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ اللهَ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ اللهِ وَهُوَالَّذِي يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ صَرَبَ لَكُم مَّثَ لَامِّنْ أَنفُسِكُم مِن شُركَاء فِي مَا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شُركَاء فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ كُمْ كَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ بَلِٱتَّبَعُٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوآء هُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ اللَّهِ فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا بَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَكِكِنَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ الله



وَإِذَا مَسَى ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قُهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم برَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَائِيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعُلَمُونَ اللهُ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلُطَنَافَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيشُرِكُونَ اللَّهُ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَّاوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ١٠٥ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ ثُوِّمِنُونَ ﴿ ١٧٧ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِقِن رِّبًا لَّيْرُيُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانْيَتُم مِّن زُكُوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (٣٠) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هَلُمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننُهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ اللَّ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِ مَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يُومُ لا مَرد لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ اللَّهِ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُم يَمْ هَدُونَ الله ليَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِدِيَّ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَنِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرَّمَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقًكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ لِلتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَٱنْنَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَابَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ مَا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم (الله فَأَنظُرُ إِلَى ءَاثُنُرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَوْتِهِ اللَّهِ اللَّهُ

أُثرِ حذف الألف الأولى والثانة

وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّواْ مِنْ يَعْدِهِ ءِ كُفُوْ وِيَ ٥) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ أَنَّ وَمَآ أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَالَتِهِمُ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن نُوِّمِنُ بِايَانِنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاّءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ ١٠٠٠ وَهُوَ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ عَيْرَسَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ نُؤْفَكُونَ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَالْإِيمَنَ لِبَثْتُمْ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ كُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥) فَيُوْمَعِ ذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَـ إِن جِئْتَهُم كِايَةٍ يَّقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ ۚ كُذَٰ لِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٥ ۖ فَٱصْبِرْ إِنَّ خفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿

لَمْ اللَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ هُدُى وَرَحْمَ لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُوَّتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمِّيُوقِنُونَ ﴿ ۚ أُولَيِّكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمُّ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلِّي مُسْتَكِّبِرًا كَأْن لَّمْ يَسْمَعْهَاكَأْنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٥ خَلِدِينَ فَهَا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ حَلَّقَ خَلَقَ ُلسَّمَوْتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِهَا مِن كُلِّ دَابِّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبُنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ اللهِ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ اللَّهُ

ويتخذه ضم الذال و و و هزوًا إبدال الواو هدة رور يلبني <sub>کسد الباء</sub>

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَ ٱشْكُرْ بِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَمِيثُ اللهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ بِيَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ وَهِنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَّى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَأْوَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا أَ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ أَنَّ مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَبُنَيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهِ يَنْبُنَّ أَقِم ٱلصَّكَوْةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَن ٱلْمُنكُر وَٱصْبر عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَالٍ فَخُورِ (١٠) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأُغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخُمِيرِ (١١)

رور **ينبنيّ** <sub>كسر الباء</sub>

يبنيّ يبنيّ كسر الياء

لَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَاهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَاكِنَابِ ثَمْنِيرِ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوۡكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١١ وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّعُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ مُنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيظٍ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَاثُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١١٠

نِعُمةً إسكان العين وإبدال الهاء تاء مربوطة



ره و ر تدعون ابدال الياء

ٱلْمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِمُ سَمَّى وَأَتَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْمِبْطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ (٣) أَلَمْتَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَتِهِ اللَّهِ لِأَرِيكُمُ مِّنْ ءَايَتِهِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهِ لِلْمُ لِيكُونِ مَنْ ءَايَتِهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لِيرِيكُمُ مِّنْ ءَايَتِهِ اللَّهِ لِللَّهِ لِيرِيكُمُ مِّنْ ءَايَتِهِ اللَّهِ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللهُ وَإِذَاغَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلُل دَعَوُ أَاللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُنْفَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِينَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبُّكُمْ وَٱخْشَوْاْيَوْمًا لَّايَجْزى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَوَلَا مُوْلُودُ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ وَشَيًّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَثُنْزِلْ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَرُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذَّا وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ الله

الَّمْ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ المَّرْنَقُولُونَ أَفْتَرَيْهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْمَدُونَ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (0) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ ٱلَّذِي ٓ أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَةً وَبَدَأَ خَلْقَ أَلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ ثُورَجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ﴿ ثُمَّ سُوَّدُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونِ ١٠٠ وَقَالُواْ أَءِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً مِ بَلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمُ كَنفِرُونَ ١٠٠ ﴿ قُلْ يَنُوفَّاكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللَّهِ



وَلَوْتَرَيْ إِذِالْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَرَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَاكُلُّ نَفْسِ هُدَ هَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّا فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاۤ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَايُؤُمِنُ بِاَينتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١١٠ أَنَّ جَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يِعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أَفَمَنَكَانَ مُوْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨) أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرُهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ ٢٠٠٠



م مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ جِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنَّ أَظَّلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ جَايَلتِ رَبِّهِ - ثُرَّا عُرضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِهِ وَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيّ إِسْرَتِهِ يِلَ اللَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْ إِنَّا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايَدِينَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الله عَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَا اللَّهِ أَفْلًا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِٱلْجُرُرِ فَنُخْرِجُ بهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿٧٧ۗ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (١٨) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِيمَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ 📆 فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱننَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ



يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُم ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَاإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ عَ وَلَكِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أُولِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهُمْ وَأَزْوَاجُهُ، أُمَّ هَانُهُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعْرُوفَا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا اللهُ مَعْرُوفًا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نَّوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا الله لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدٌ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِمًا ( الله عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآيِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَ يِقُّ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَتُهُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١٠٠٠

الظُّنُونا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

> مُقَامُ فتح الميم بيوتنا كسر الماء

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُدمِّينِ ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٦٠ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٧٠ ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (١١) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ نُوْمِنُواْ فَأَصْبَطَ ٱللَّهُ أُعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١) يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواۚ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَشْتَلُونَ عَنْ أَنْبُآبِكُمُ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَالُوٓا إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَمَّا رَعَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠

رعاً وصلاً : إمالة فتحة الراء

رءا

وقفاً :إمالة فتحة الراء والهمزة والالف

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَنِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْــ قِفِمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَابِدٌ لُواْ تَبْدِيلًا ١٦٠ لَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا اللهِ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا (١٠) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا

م مبيلاً کے فتح الياء



لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فَي فَيَطُمَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكَ وَأَقِمْنَ فَي الْحَالِقِيدَةِ ٱلْأُولِكَ وَأَقِمْنَ فَي اللَّهُ وَلَكُ وَأَقِمْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ وَلَا تَبَرَّجُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ وَأَقِمْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ وَأَقِمْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَبَرَّجُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ وَلَيْتُ وَيُطَهِّرُ وَمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ وَمُ

نَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِهَ

أَجْرِهَا مَرَّنَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ

يَرِيدُ الله بِيدَ مِب عَن مَم الرِجس الله البيدِ ويطورون مَن الله الله ويكورون مَن الله الله ويكورون مَن الله ويكورون مَن الله ويكورون من الل

ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْجِحَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّ

وَالْقَنِنِينَ وَالْقَنِنَاتِ وَالصَّلِدِقِينَ وَالصَّلِدِقَاتِ وَالصَّلِدِينَ

وَٱلصَّبِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمَتَصِدِقَاتِ وَٱلْصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَالصَّنِيمِينَ وَالصَّنِيمِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَالصَّنِيمِينَ وَالصَّنِيمِينَ وَالْمُتَعْمِينَ وَالْمُتَعْمِينَ وَالْمَتَعْمِينَ وَالْمَتْمَاتِيمِينَ وَالْمُتَعْمِينَ وَالْمُتَعِينَ وَالْمُتَعْمِينَ وَالْمُتَعْمِينَ وَالْمُتَعْمِينَ وَالْمُتَعِينَ وَالْمُتَعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُتُعْمِينَ وَالْمُتُونِ وَالْمُتَعْمِينَ والْمُتَعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَا وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ و

فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَدْفِظَدِتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

وَٱلذَّاكِرُتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ لَكُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

بِيُوتِكُنَّ كسر الباء

بِيُورِّكُنَّ كسر الباء للخرن والقاني فالعيش ون

٩

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَوَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينَا اللَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشِّي ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُئُ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْ إُمِنْهُنَّ وَطَرَّأُوكًاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَأَمْسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغُشُو نَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَيٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي مَا اللهُ اللّهُ اللهُ ال يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَسُبِّحُوهُ بُكُرُةً وَأُصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتِ كُتُهُ ولِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّوزِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ للخرن القاني فالعيشرف

١٤٠٤

عِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَلِيرًا ١٠٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ = وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ أَنَّ وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَمَلًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفرينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُكُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ١٠٠ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكُيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠

تُرْجِئُ إبدال الياء ممزة مضمومة

بيوت كسر الباء

ا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ٱبْنَغَيْهُ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىۤ أَن تَقَرَّ أَعَيْثُمُ وَلَا يَحْزَبُ وَيَرْضَانِكَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَأَلْلَهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١٠٠ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآهُ مِنْ بَعَدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلُ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُ أَنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (0) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيُسْتَحْي - مِنْكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آَن تَنكِحُوٓا أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِمًا أَإِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَظِيمًا تُبْدُواْشَيْعًا أَوْ ثُخَفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا (6)

لَّا جُنَاحَ عَلَهُنَّ فِي ءَابَآمِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إَخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ وَمُلَيْكَ مَا لَيْكُ مُنْكُونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهينًا (٧٠) وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَلِجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَٰنَ فَلَا يُؤْذَيُّنُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَهِنَ لَّمْ يَنْهُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّ لَمُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِ لُواْ تَفْتِيلًا ١١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكِن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠٠٠



الرسولا إثبات الألف وصلاً ووقفاً السيبيلا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله عَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبِّنا ٓ إِنَّا ٱطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبْراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَاءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّاكِيرًا ١١ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا الله يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ٧٠٠ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْكِ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهُ لَيْعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيهُا ٧٧



أليمر تنون كسر بدل تنوين الضم

أَفْتَرَيْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَاهُ رِرَوْا إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيِّدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّرِكِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ١ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْر وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (١) أَنِ ٱعْمَلَ سَنِبغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرِّدُ وَأَعْمَلُواْ صَلِحً آإِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرّبِيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلِّنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ } وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفُ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاء مِن مَّكْرِيبَ وَتَمَيْمِلُ وَجِفَانِ كَٱلْجُواب وَقُدُورِ رُّاسِيَاتٍ أَعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَتَ أُالْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُّهُو فَلَمَّا خَرَّبَيَّنَتِ ٱلْجِعْنُ أَن لُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ السَّ

كِشَفًا

17 - CODS

الربيع في المرابع الماء

۱. لرمتی آدبی(تراعه ۳. تغنیم مُسَاكِنِهِمُ فتح السين وألف بعدها وكسر الكاف

بُكُنزي ياء بدل النون وزاي مفتوحة ثم ألف

الكفور شم الراء

كُمْ وَأَشْكُرُ وَا لَهُ بِلَدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَد خَمَّطٍ وَأَثْلِ وَشَىءٍ مِّن سِ ِ مَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ بُحَرِي إِلَّا **الْ** نَابِيِّنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَـٰنَافِهَا قُرُى ظَيهِـرَةً وَقَدَّرْنِا فِهَا ٱلسَّيْرِ لِيبِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًاءَامِنِنَ ﴿ فَقَالُواْ رَبِّنَا بَنِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ لَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَىٰتٍ لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَلَاخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُظُ ﴿ أَنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ الْمُثُمُّ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظُهِيرٍ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ, حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ قُل لَّا تُسْتَالُونَ عَمَّا آجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَالُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (0) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَ نَارَيُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَ نَابِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ (1) قُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينِ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَ أَعَكُلاً بِلْ هُوَاللَّهُ ٱلْعَن يُزُالْحَكِمُ ﴿ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنِهَ ذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهِ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ

ترمتيق

je quetje



اللَّهُ عَلَلَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُّوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَ إِن وَلَا اللَّهُ مُوا لَا نَوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَ إِن وَلَا

بُالَّذِي بَيْنَ يَدَيِّهِ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِلْمُونِ مَوْقُوفُونَ عِندَ

رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـَكُكُبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـَكُمْ عِفُوٓاْ أَنَحُنُ صَكَدَدُنَّكَ عَنَ ٱلْمُدُكَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بِلَكْنَتُم تُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا آَنَ نَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَة لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُولْ هَلْ يُحِمِّزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَنِفُرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكَثُرُ أَمُوا لَا وَأُولَادًا وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُوا لَكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلَّفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُولَيْهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَاعِمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُّفِيْتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايكتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَيَقْدِرُ لَهُ,وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءِ فَهُو يُغُلِفُ أُدوهُو هُو حَيْرُ ٱلرَّزقين (٣٠)

ابدال الياء نونا رو م نقول ابدال الياء نونا

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيْحِكَةِ أَهَنَوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ سُبْحَننكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفَّكُ مُّفْتَرَيَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَلَدَآ إِلَّا سِخْرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَ الْيَنَّاهُم مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللَّهُ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ فَلَ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ الْمَا لَعُنُوبِ الْمَا

11.16 11.16 11.17 12.19

اُجری اسکان الباء مع المد

ٱلَّغِيُوبِ كسر الغين

وَلُو تَرَي إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ عَوَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّ كَفَرُواْ بِدِءمِن قَبْ لَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَ ٥٣) وحيا اعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ مِلْلَهُ الرَّمْنِ الرِّحِيمِ مَدُ يِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَتِبِكَةِ رُسُلًا ةِ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً مَزيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايِشَآءُإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُّكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَ كَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنِّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكِ يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوُ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنَ أُصِّحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَنتِ لَمُهُ مَّغْفِرةً وَأَجُرُ كِبِيرُ اللَّ أَفْمَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ عَفْرَءَاهُ حَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَبَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نُذُهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بلَدٍ مِّيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ۚ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَهِ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطِّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنالِحُ مَرْفَعُهُ. وَٱ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ حَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُزُوا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ء وَمَايُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ۗ للَّهِ يَسِيرُ ۖ

فرعاه إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

میت إسکان الیاء

وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتٌ سَاآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِير ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِينِ اللَّهِ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيَكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُو كَانَ ذَا قُرْيَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ ۗ وَمَن تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّ لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ



(١١) وَلَا ٱلظُّلُمٰتُ وَلَا ٱلنَّا النَّالَّالَةُ الأعمى والبصير لِظُلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ ١ ﴾ وَمَايَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُو مَآأَنت بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِهَ انَذِيرٌ ﴿ أَنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّكَذَّبَ ٱلَّذِينَ إِ قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ المُندِ اللهِ أَنَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ اللهِ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثُمَرَٰتِ تُخْلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ وَغَرَابِيثِ شُودٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِرِ ﴾ النَّاسِ وَٱلدُّوآتِ وَٱلْأَنْفَ مُغْتَلِفُ أَلُوانُهُۥكَذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِيزُعَفُورٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَ ىَرْجُونَ تِعِكَرَةً لِّن تَكْبُورَ اللَّهُ لِثُوفِيِّهُ بِدَهُم مِّن فَضَّ لِلهِ ۚ إِنَّ

أَخَدْتُ إدغام الذال والزاء

De arab doen

by fathah

aliet hun

mond nick

wyd op m

yen beetje

وَٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدٌ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عِلَجَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَـ ٢ لَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَافَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنفْسِهِ، وَمِنْهُ مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّاخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ جَنَّنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمَ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَحِٰزِى كُلَّ كَفُورِ ١٠٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِٱلصُّدُودِ (٣)

ولُولُولُولُ إبدال الهمزة الأولى واواً ساكنة

هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفَّرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجُهُمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكَآ عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَ اتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِهَ ع إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَاً يُمَنِّهِ مَلَيِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِخْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اللَّهُ السِّيحَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا (الله المُوافِي الله وَافِي الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٱلْسَدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَاكَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا اللَّهُ السَّمَوَةِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ

هَ لَهُ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ حِمَ ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٓ أَـ جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا ١٠٠٠ والله الرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ اً وَٱلْقُرْءَ إِن ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَ الله تَنزِيلَ ٱلْعَزبِزِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ لِلسُّنذِ رَقَوْمًا مَّا نَذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ﴿ لَا لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓا كُثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ۗ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى أَذْقَانِ فَهُم مُّقَمَحُونَ ﴿ أَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيدِيهِمْ سَ يُّ افَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ وَسَوَآءٌ كُرُ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ اللهُ إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَكِ وَنَح مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَ رَهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِم

يس والقرء ان الباء وادغام نون السين في الواو وصلاً

تَنزِيلُ ضم اللام

سَكا ضم السين (يخ الموضعين)

وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْعَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزُنَّا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ١١٠ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثْلُتَ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا آ إِلَيْكُورُ لَمُرْسِلُونَ ١٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبِكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَن أَمْ مَنَّكُمْ وَلَيمَسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ فَالْواْطَةِ رَكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُنترِفُون الله وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهُ تَدُونَ ١٠٠ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتَخِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهِ عَالِهِ إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ اللهُ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهُ النِّي إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠٠ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلْيَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ



وَ مَا أَذِ لَنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ ءِ مِنْ يَعْدِهِ ءِ مِن حُنِدِ مِن كُنَّامُنزلِينَ ﴿ إِنَّ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةُ وَبِحِدَةً فَإِذَا هُمْ حَكِمِدُونَ حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ رْءُونَ الْسُ أَلَوْ مُووَا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَّهُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهِ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣ وَءَايَةُ لَمُّهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْـتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (٣) لِيَأْكُلُوامِن ثُمَرهِ عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشَّكُرُونَ (٣٠) سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَعَايَدُ لَهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلشَّـمْسُ يَحْرى لِمُسْتَقَرّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَٱلْقَمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ٣٠ كَا ٱلشَّمْسُ بَنْبَغِي لَهَاۤ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٢

العيون كسرالعين عملت حذف الهاء وَءَايَٰةٌ لَمُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرَكُبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّسَأَنْغُرِقَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايكتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَكَالِمُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الما مَاينظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِعِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ (اللهُ فَلايسَتَطِيعُونَ تَوْصِيَةُ وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اللهِ عَالُواْ يَنُوَيْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّاهَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنْ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ فَأَلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَلَا يَجُمُّزُونَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا الْحَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ

حكة تطيفة على الأنف لحفص

مِّرُقَدِنَا هَنذَا بلاسکت وصلاً

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْمِيُّومَ فِي شُغُلِفَاكِهُونَ (٥٠) هُمُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ (٥٠) لَكُمْ فِهَا فَكِهَةُ وَلَهُمْ مَّايَدَّعُونَ ٧٠٠ سَكَمُ قَوْلًامِّن رَّبِ رَّحِيمِ ١٨٥ وَٱمْتَـٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ ١ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِبِنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُورَ عَدُقُّ مُّبِينُ ﴿ ۖ وَأَنِ اعْبُ دُونِي هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهِ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهُ هَلاهِ عِجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله الله المنوم المنت المنافرة المنافرة المنوم المنافرة المنوم المنافرة ال عَلَىٓ أَفُوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ (٧) وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخُلُقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (١٠) وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لِيُسْنِدِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ٧٠﴾

مَكَانَاتِهِمُ زاد ألفاً بعد النون - على الجمع

أَوَلَهْ بَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهُ ا مَلِكُونَ اللهُ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللهُ وَلَمُكُمْ فَهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ ٣٧﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هَأُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ١٠٠ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَال مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِي آنشَا هَا آقِلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُومِ مِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مُ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (١) إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيِّعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴿ ١٠٠﴾ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ

ألكواكب فتح الباء يَسْمَعُونَ إسكان السين وتخفيف الميم

> مُنْنَا ضم الميم

> > ٩٥٥) نښې ښښ<del>ا</del> **٤**٥



مَالَكُورُ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠٠ أَبَلُ هُوُ ٱلْيُومَ مُسْتَسَلِمُونَ ١٠٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضْهُمُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ السَّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكُنَّ بَلْكُنْكُمْ قُومًا طَلِغِينَ ﴿ أَنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَأَ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ أَنَّ فَأَغُونِينَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كُذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لا إِلَه إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ (٣) وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ النَّ إِنَّكُور لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ اللهُ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (اللهُ أَوْلَيَكَ لَكُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ اللهُ اللّهُ اللهُ فَوَكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ النَّافِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ النَّ عَلَى سُرُرِ مُنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَعِينِ ﴿ اللهِ مِنْ مَعِينِ مَعْلَيْهِ مِنْ مَعِينِ مِنْ مَعِينِ مِنْ مَعِينِ مِنْ مَعْلِيْ مِنْ مَعِينِ مِنْ مَعِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعِينِ مَنْ مَعِينِ مِنْ مَعِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعِينِ مِنْ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَعْلِينِ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مِنْ مَنْ مَعْلِينِ مِنْ مَنْ مَعْلِينِ مِنْ مَنْ مَعْلِينِ مِنْ مَنْ مَعْلِينِ مِنْ مَنْ مِنْ مَعْلِينِ مَعْلِينِ مِنْ مَنْ مِنْ مَعْلِينِ مِنْ مَنْ مَعْلِينِ مِنْ مَعْلِينِ مَالْمُعِينِ م الله فيها غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿ فَا فَبَلَ بِعُضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَلَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

مُنْنَا ضم الميم فرءاه إمالة فتحة الراء والهمزة والالف

يَقُولُ أَءِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابَاوَعِظَمًا أَءِنَا نُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مُ أَنتُهُ مُ طَّلِعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَأَطَّلَعَ فَرَءَ الْمُفِي سَوْآءِ إِنَّ قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ إِنَّ وَلَوْلَانِعُمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨ ۚ إِلَّا مَوْلَنَنَا ٱلأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥٠ إِنَّ هَنذَالْمُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَنْذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ اللَّ أَذَلِكَ خَيْرٌ ثُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ لزَّقُوعِ ﴿ ١٦ ﴾ إِنَّاجَعَلْنَهَ افِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ ١٣ ﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ٥٠ ۚ فَإِنَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٦٦ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ اللهُ أُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَّاءَابَآءَهُمْ صَآلِينَ ﴿ أَنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاثَرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ ٧٠ وَلَقَدْضَلَ فَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيمِ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ كُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَمِ ٧٤ وَلَقَدُ نَادَ لِنَانُوحُ فَلَنِعُمَ J. J. ٱلْمُجِيبُونَ (٥٠ وَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُو ٱلْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿٧٧﴾ سَلَامُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمِ لَا بُرَهِيمَ اللهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمِ (١٨) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ أَبِفَكًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١) فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧٠) فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (٨٠٠) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللهِ فَنُولُّواْعَنْهُ مُدْبِيِنَ اللهَ فَرَاعَ إِلَّاءَ الْهَالَمِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ اللهُ قَالَأَتَعْبُدُونَ مَانَحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ قَالُواْ أَبَنُواْ لَهُ. بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٨) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ أَنَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ

يَبُئِيَ

اللهُ عَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ

يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى فَالْ

يَتَأْبَتِ ٱفْعَلْمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّوْمَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ بَغِزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ إِنَ هَذَا لَمُو ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ اللهِ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الله وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْنَا اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَٰ لِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَيَشَرِّنَكُ بِإِسْحَقَ بَيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَدَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُعْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِيثُ اللهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَىٰ وَهَـُرُونِ اللهِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١١) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ (١١١) وَءَالْيَنَاهُمَا ٱلْكِنَّبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَلُرُونَ اللَّهُ إِنَّاكَ لَاكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنْقُونَ اللهُ أَنْدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ اللهُ اللهُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ

الله ضم الهاء ربيكمر ضم الباء

ور في ورب الم

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿٧٦﴾ إِلَّاعِبَادَاًلَّهِٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ سَلَمْ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كَذَالِك نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَلِمِينَ الْ اللهُ مُمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُمُ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَبِالَّيْلِّ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ الْمَالُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٣٥) إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ اللهِ فَالْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمٌ ﴿ اللهِ فَلُولَا أَنَّهُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يُوْمِر يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ ا ﴿ فَنَبَذْنَاهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ اللهِ وَأَنْبَتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ إِلَى فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَ حَكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ اللهُ أَلآإِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ أَصْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ اللَّهُ الصَّالَةُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ اللَّهُ السَّالَ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ



نُذِّكُرُونَ تشديد الذال

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ (١٠٤٠) أَفَلَا لَذَكُّرُونَ (١٠٠٠) أَمَ لَكُمْ سُلَطَنُ مُّبِينُ اللهُ فَأْتُواْبِكِكِيكُمْ إِنكُنكُمْ صَلِيقِينَ اللهِ وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَٱلِجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْمُنْ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٥) إِلَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٠٠) فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ (١١١) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ﴿ ١١٠ ۚ إِلَّا مَنْ هُوصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١١١ ۗ وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقَوْنَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ (١١١) وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ (١٧٧) لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ (١٨٨) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ فَكُفُرُواْ بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَقَدّ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهُ وَإِنَّا جُندَنا لَمُ مُ الْعَالِمُونَ الس فَنُولَ عَنْهُم حَتَّى حِينٍ الس وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٥) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتْهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٧ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿٧٧ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ ١٧٧ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠٠ كُنْ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عَزَّةٍ وَشِقَاقِ اللَّ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۖ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِّنْهُم وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَحِرُ كُذَّابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَجَعَلُأُلْآلِهُا وَاللَّهُا وَاحِدُّ أَإِنَّ هَاذَا لَشَيْءُعُجُابٌ ١٠٠ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُمْ ۚ إِنَّ هَلَذَا لَشَيْءُ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بَهٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَنَاۤ إِلَّا ٱخْتِلَتُ ﴿ اللَّهُ ٱغُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ( ) أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ( ) أَمْلَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرَقَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ (١٠) جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ اللَّا كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ كَيْكُةً أُوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهُ إِللَّ إِلَّاكُمُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللهِ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَبِدِدَّ مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللَّهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ

تح*ند ا*لابت<del>دا.</del> مع ال اُلْـثُيكُـد الرسم على الاء العراءة الاعوا

> وَلِي إسكان الياء

> > المُعَلِّلُةِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ مِعِلَمِ المُعِلِمُ المُعِلِمِ

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ ۗ الْ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّ وَٱلطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَى سَوَآءِٱلصِّرَطِ ٣٤ إِنَّ هَذَآ أَخِيلُهُ رِتِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣٣) قَالَ لَقَدْظُلَمُكَ بِسُؤَالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَٱلْخُلَطَآءَ لَيَنْغِي بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأُسْتَغَفّرَرَيَّهُ، وَخُرّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اللهُ اللهُ وَهُورُنَا لَهُ وَذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ وِعِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسِّنَ مَعَاب اللهُ يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (اللهُ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّادِ (٧٠) أَمْ نَجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَاينتِهِ وَلِمَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الله المُعْرِضَ عَلَيْهِ بِأَلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللَّهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللهُ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عِكَالُمُ أَنَابَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ (٣) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ - رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (١٠) وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصِ ﴿٣٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿٣٨ هَلْذَا عَطَآؤُنا فَأُمْنُنَ أَوْ أُمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٠) وَإِنَّالُهُ, عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ الْ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلْنَا مُغْتَسَلُ مَارِدٌ وَسَرَابُ اللهُ

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَد اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأُصْرِب بِهِ عَ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ النُّ وَأَذَكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدر اللهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ اللَّهُ هَلْذَا ذِكُرُّ اللَّهُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ ﴿ إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ ٥٠ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ٥٠) ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ ٥٠ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَهُ إِنَّ هَنَذَا لَرَزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ وَهُ هَنَذَّا وَإِنَّ لِلطَّعِينَ لَشَرَّ مَنَابِ ( أَن جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لُلِهَادُ ( أَن اللهُ اللّهُ اللهُ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَغَسَّاقٌ (٧٥) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُورَجُ (٥٠) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ١٠٠٠ قَالُواْ بِلَ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبَلْسَ ٱلْقَرَارُ (نَ ) قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّادِ اللهُ

ورقی نین البنیا دریا دریه

وغساق المعن المعن المعن السين

جهرد وفق از داده واده و از داده اداده و

لِي سكان الياء

وَقَالُواْمَالَنَا لَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَادِ (١١) أَتَخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّادِ ﴿ أَنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرِّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيَّنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (١٦) قُلُهُونَبَوُّا عَظِيمٌ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْنُصِمُونَ الله إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ الله إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ (٧) فَإِذَا سَوِّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيدِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ ، سَجِدِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ ، سَجِدِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٍّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ وَخَلَقَانُهُ مَا أَنَا خَيْرٌ مِنَا أَخَلَقُنَّ مِن أَادٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرِجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمُ اللهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٨)

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ١١٠ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٩٠٠ قُلْ مَآ أَسْءَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ (٣) إِنْهُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٧﴾ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَحِيبَ ﴿٨٨ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ أَلَا يلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ ٓ ءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَاذِبُّ كَفَارُ اللَّهُ اللَّهُ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدَا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَادِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَارُ ۞

مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثْ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللَّهُ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُر وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الإِنْاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إَلِيهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيضِلَ عَن سَبِيلِهِ عَلَ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب ٱلنَّارِ (٥) أَمَّنْ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَرَجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةُ إِنَّمَا يُولَقَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم

العدر الالد العدر العالد العدر العالد

قُل إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم اللهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِي اللهُ فَأَعْبُدُ وَامَاشِئْتُمْ مِّن دُونِهِ " قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ اللهِ ذَلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠٠ هُمُمِينَ فُوقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِم مُ ظُلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللهُ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّنعُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ اْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَخْسَنَهُۥ ۖ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١١) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنْقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ اللَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُوعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱلْمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِننَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُخْلَفًا أَلُونُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّاثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١١)

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰنُورِ مِّن رَّيِهِۦَّ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٣ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنِّقي بِوجُهِدِ عَسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدْ ضَرِّيْكَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ٧٣ قُرْءَانَا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلَا فِيهِ شُرَكَاآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوبَانِ مَثَلاً ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ تُمَّا إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَتِكُمْ تَغَنَصِمُونَ اللهُ



﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ٣٣﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ إِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُوكِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ ٤ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ وَقُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ۞ قُلْ يَنْقُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّي عَنِمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

مَكَانَـٰنِكُمُّ زاد ألفاً بعد النون - على

إِنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقَّ فَمَن ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَرُسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِمُ سَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكتِ لِقَوْمِ نَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَمِ أَتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَإِذَا ثُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِقُونَ ﴿ وَكُو أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعُهُ, لَا فَنَدَوْ البِهِ عِن سُوَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 🖤

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّءَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَامَسَ أَلِإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ, عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ (اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ الله ا قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَالَّهِ عُوا أَخْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسُرَقَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿

(17 ) 16 (40) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17

أَوْ تَقُولُ لُوْ أُرِبِ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ بَلِيَ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ وَبُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَشُهُمُ الشُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَاللهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأَمُّرُونِي أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَيْهِلُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ أَلَهُ كُولُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويَّاتًا بِيَمِينِهِ ۚ سُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧)

بِمَفَازَاتِهِمْ زاد ألفاً بعد الزاي – على الجمع

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ بِي وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئَبُ وَجِأْيَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٧٧٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرَّ آحَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُ اَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًاْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٧) قِيلَ أَدْخُلُوٓ أَ أَبُوَابَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفِيتُسَمُّوْي ٱلْمُتَكِيِّرِينَ الله وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَنُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدُ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿٧٧﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَبُنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآمُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





جم إمالة فتحة الحاء والألف

فَأَخَذُ اللهُ مُ الذال إدغام الذال في الناء

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ السَّيَّاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّاتِ يُوْمَبِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ إِنَّ الْمُؤْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنآ أَمَتَّنا ٱللَّهُ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ اللَّهِ يَوْمَ هُم بَدِرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ

ٱلْيُوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَيْءً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ ﴿ وَأُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمٍ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلَطَنِ مُبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ,وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ اللَّ



يظهر فتع الياء والهاء الفساد ضم الدال

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلُيَدُعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُّهُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُ تُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ۗ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣) وَيَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمُ ٱلنَّنَادِ (٣٠) يَوْمُ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْمِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللهُ

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ يِّمَّا جَآءَكُم بِهِ إِنَّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُّرْتَابُ اللهِ بعَيْرِ سُلْطَن فِي عَاينتِ ٱللهِ بعَيْرِ سُلْطَن أَتَىٰهُم اللَّهُ عَمْدًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَالَ فِرْعَوْنُ يَكُمُ مَنْ أَبِنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّهُ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ، وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَّةٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَيَّ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ

فَأَطَّلِعُ

يُدُخَلُونَ ضم الياء وفتع الخاء



وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي ٱلنَّارِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَ ا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِالْعِبَادِ اللَّهُ فَوَقَعْهُ ٱللَّهُ سَيْعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (00) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا اللَّهُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (الله عَالَ الَّذِينَ السَّتَكَبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ( فَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهِ

أد خلوا فعل أمر بهمزة وصل وضم الخاء. ويبدأ بها بهمزة مضمومة

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكَيَّ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال وَبَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥) يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَر اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ أُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَالِغِيةِ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّكُهُ، هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ۚ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحِ فَمْ قَلِيلًا مَّا نُتَذَكَّرُونَ ﴿

سَيُدُخُلُونَ ضم الياء

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيَةٌ لَّارَبُ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَـ تَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِلًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١١٠ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ (١٠) كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ اللهُ اللهُ اللهِ عَكَلَ لَكُهُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيَبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَجَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَيُّ لِإَ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبَيَنَاتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)

NOW DASKENDASKENDASKENDASKENDASKENDASKEN

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمٌّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمٌّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَّى مِن قَبَلَّ وَلِنَبَلُغُوٓا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى يُحِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايِنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ ورُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ٢٣ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَلِ لَمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيًّا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفرينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُم تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ اللَّهِ الدِّفُلُوا أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِمَ أَفَيلُس مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَ إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

لیہ متی ..

مومتق

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصِنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِك بِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُربِكُمْ ءَايْتِهِ عَأَيَّ ءَايْتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١٠) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُز عُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُنَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ (٥٠)

الا تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ الْ كِنْبُ فُصِّلَتُ ءَاينتُهُ،قُرْءَانًا عَرَبيَّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَّ أَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهِ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ٓءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ ﴿ فَأَلَ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرُّ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُور إِلَهُ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَّ أَجُرُّ غَيْرُمَمَنُونِ ﴿ ﴿ ﴿ قُلَأَبِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ مَ أَندَادًا ذَا لِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (١) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِنَرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوْرَتُهَا فِي أَرْبِعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ﴿ ثَالَهُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَثِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَا أَنْيِنَا طَآبِعِينَ اللهِ

م امالة فتحة



فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرُهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمُ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ الله إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْهَكَّةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ اللَّ فَأَمَّا عَادُ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرُواْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ اللهِ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤنِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزِعُونَ ﴿ أَنَّ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

المردة بالمرادة المرادة المرا

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُوْ ظَنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُو أَرْدَىكُو فَأَصَبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَمُمَّوَان يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠ ﴿ وَقَيَّضَا لَمُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ (0) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِمُونَ (١٠) فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) ذَالِكَ جَزَآهُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّالِّ لَكُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِنَا يَكِينَا يَجْحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠٠



أُرُّناً إسكان الراء

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــَتَنَزُّكُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيَكِ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزُنُواْ وَأَيْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ أَنَّ نَعَنْ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُلَامِّنَ غَفُورٍ رَّحِيم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَانَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ مَكَ وَثُوُّ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيثُ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأُسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُو أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلَّتِيلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَ مَر وَاُسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ ٣٧﴾ فَإِنِ ٱسۡ تَكۡبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنــُدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ. بِأُلِّيلِ وَأُلنَّهَ ار وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ ١٠٠٠



وَمِنْ ءَايَنِيهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَرَٰتَ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفْهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ لِكِنَابُ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةِ ءَ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ اللَّ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنْهُ رَّءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيًّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءً وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ( اللهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِيَ يْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا لِنَفْسِيهِ ۚ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ

عُمِّحُمِيُّ عَجَمِينَ تحقيق الهمزتين



ثمرت بعذف الألف - على الإفراد

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَبَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (٧) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصِ ١ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّ هُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرًّا وَمَسْتُهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِيعِندَهُ ولَلْحُسِّنَي فَلَنُنَيِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَمِيض (٥) قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهم ءَاينتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسهم حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بَرِبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ أَلَّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءَ رَبِّهِ مُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُّحِيطُ الْ

ا كَذَٰ لِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرِكِ مِن فَوْقِهِ لَّ وَٱلْمَلَيْكُةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ و كَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنُنذِ رَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمُ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدُفَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٧) وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَأُولِيآ عَفَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِّي وَهُوَ يُحْيَ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا ٱخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ أَنِيبُ

چمر إمالة فتحة

ينفطرر ... نون ساكنة بدل التاء وطاء مكسورة

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُّ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُورَجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ يُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي آوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ = إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيدِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ فِٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِ مِّنْهُ مُرِيبِ السَّ فَلِنَالِكَ فَأَدُعُ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَاۤ أُمِرۡتُۖ وَلَا نَبُّعُ أَهُوٓآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِلَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمَّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمٌّ حُجَّةَ بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجُّمَعُ بِيْنَنَآوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (0)

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱللَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١٠٠٠ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِرْزُقُ مَن يَشَآَّةً وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ (١١) مَن كَاكَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَصِيب اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ يَنَّنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَبِّهِم ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ

مِرِّ نُوِیِّهُ سکان الها، يفَعَـ أُوكِ إبدال التا ياءً

وهی استان کی استان کلی کرد استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کر

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّشُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ قُل لَّا أَسْئُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وَمِهَا حُسِّنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوبَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكُفُرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْعَوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ. وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ ءَايْنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللهُ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كسَّبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللَّهِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ

وَمِنْءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعَلَىٰ ﴿ ٣٣ ۚ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْ عِلَا فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ الله الله يُويِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ الله وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي ءَايَكِنَامَا لَكُمْ مِن تَحِيصٍ (٣) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ اللهُ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ٧٧ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبُّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَمَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور اللهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسَرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُعِيمِ اللهِ وَمَاكَاتَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيآ } يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمُ مِّن نَّكِيرٍ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّم وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِنْتُهُ أُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغَلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْتُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠٤ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ١ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِحَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآهُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ ٥

1841 | 6 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)

وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَاْ مَاكُنْتَ تَدْرِى مَاٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ ـ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَأْ وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ اللهُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيَ مَ اللَّهُ وَٱلْكِتَنبِٱلْمُهِينِ اللَّهِ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبَيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آن وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكِيمٌ اللهُ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُنسِوفِيك أَن وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نِّبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ ٧ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿

إمالة فتحة

و فريًا جزءًا ضم الزاي

ينشؤا فتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين مع الإخفاء

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًأ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ اللهَ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَءً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١٠٠ أَمِ أَخَّذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُم بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ أُومَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ١ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَكَّأَ أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُمِّنَ إِنَكَّأَ أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُمِّنَ شَهَدَ تُهُمَّ وَيُسْتَكُونَ ١٠٠٠ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْنُ مَا عَبَدُنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُّصُونَ ١٠٠٠ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبُلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ١٠٠ بَلُ قَالُوٓا الْ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَاجَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُتَدُونَ (اللَّهُ

وَكَنَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ قَلَ أُولَوْ حِنَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ﴾ فَأَنْفَمِّنَا مِنْهُمٍّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَعَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعَ بُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَسَهُدِينِ ٧٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمِّ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ۗ ٣ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ مُونَ رَحْمَتَ رَيِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ نَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيُـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿



قل بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام

لِيرُوتِهِمُ

**وَلِبِيُوتِهِمْ** كسر الباء

جَاعَانًا زاد ألفاً بعد الهمزة - على التثنية - مْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِئُونَ ﴿ اللَّهِ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَنُعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ مُتَّقِينَ الْ اللهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْيَن نُقَيِّضٌ لَهُ وشَيْطُ نَا فَهُوَ لَهُ وَقِينُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم ثُمُهُ تَدُونَ ﴿ مَا حَتَّى إِذَا جَآءً نَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ 📆 فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ اللَّ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ١٠٠ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ كَا وَسَّكُلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَا ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإ يْهِ مَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَا يَلِنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ ثَا الْ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَ أَوَأَخَذُنَّهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ١٠٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرَى مِن تَحْيِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَنْ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ١٠٥ قَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠٠ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْبِيمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرًا أَمْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمُّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ الله وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَكَيْكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اللهُ

أسكورة فتح السين وزاد ألفأ بعدها



وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونٌ هَلْذَاصِرَطُّ فِيمُ اللَّهِ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ لِكُورُ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُمُّر بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْ نَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاكُ مُّسْتَقِيمُ الله المُعْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ أَلَأَخِلًا مُ يُومَيِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ يَعِبَادِلَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِنَا كَانُوا مُسْلِمِينَ (١٠) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ يُحْ بَرُونَ اللَّ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠ لَكُوْ فِيهَا فَكِكَهَ تُكِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠

يكعِبادى إثبات الياء مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً

لَّشْتَهِی حذف الهاء من آخره

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ۗ كَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٥٠) وَمَاظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (٧٠) وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكِّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُونَ ٧٧٠ لَقَدّ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ١١١ أَمْ أَبْرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللهُ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ١٠٠٠ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ (١٠) سُبْحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿١٨ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّهَاءَ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٧٠٠ وَقِيلِهِ، يَنرَبِّ إِنَّ هَــُؤُلَّآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ١٨٨ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٨٠

اللهُ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَدَرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ٣ فِيهَايُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ١ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِن زَّيِّكَ إِنَّهُ. هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاًّ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ٧ كَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْقِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ١١٠ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللَّهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّدُ مَجَنُونٌ اللَّهِ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنْقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَذُواْ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللهُ

إمالة فتحة الحاء والألف



رُ**عِيُونِ** کسر العين

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُمُ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ برَتِي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ١٠ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْزَلُونِ ١١ فَدَعَا رَبَّهُوَأَنَّ هَا وُلآء قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١٠٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ اللهُ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوً أَإِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ اللهُ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ ١٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٧ كَذَالِكَ وَأَوْرَثِنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١٠٠٠ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْكَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى عِلْمِ عَلَى عِلْمِ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِكِ مَا فِيهِ بَكَتُوُّا مُّبِيثُ انَّ اِنَّ هَنَوُلَاءِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعُنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَمُ إِنَّا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُمْ الْمُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ الله مَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ السَّ

تَغُلِی إبدال إلياء تاء

وَعِيُونِ كسر العين

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ مُولِّكُ عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَثِيدِ اللَّهُ كَالْمُهُل يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠٠ كُغُلِّي ٱلْحَمِيدِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيدِ (اللهُ شُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠) ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا المَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ١٠ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ عَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَبِلِينَ
 عَلَيْسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَبِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥) فَضَلًا مِن زَيِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَا نَمَا يَتَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ٥٠

وَٱلْأَرْضِ لَاينتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ عَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهُ وَأَخْنِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَكُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ - يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿ كَا يَسْمَعُ ءَايَكتِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ اَيكِتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِهِكَ لَكُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغُنِّي عَنَّهُم مَّا كُسُبُواْ شَيَّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠٠ هَنذَا هُدُكَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيكُ اللهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللهُ وَسَخَرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّهُ اللّ

إمالة فتحة

تُوَمِّمُنُونَ إبدال إلياء تاءً

هرو هروً إبدال الواو همزة

اليمي تنوين كسر بدل تنوين الضم



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِمِّ -وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما مُمُ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ عِلَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١١ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ اللَّهُ وَاللَّهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلَمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائتَبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً تَعَياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ اللهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

سواءُ تنوين ضم بدل تنوين الفتح

تَذَّكُرُونَ تشدید الذال

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وَهُونِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكِّرُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَثْتُواْبِ اَبَابِا آإِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيِّيكُوْ ثُمَّ يُمِينُكُوْ ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلِكِكِنَّ أَكُثرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ (٢٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُون الله وَتَرَىٰكُلُ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ (١٠) هَلَا كَنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فَأَسَّتَكُبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَاقُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٣﴾

أَخَذُنَّمُ أَخَذُنَّمُ إدغام الذال إدغام الذال

مروز **هزؤًا** إبدال الواو ممزة

إمالة فتحة الحاء والألف

وَبَدَاهُمُ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِۦيَسْتَهْزِءُوكَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَندًا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ اللهُ ذَلِكُمُ بِأَنَّكُمُ الْتَخَذَّتُمْ عَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتُكُو ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (٣) فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُرَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ اللهُ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ المُورِّدُ الْحُقَافِيُّ الْحُقَافِيْنِ الْحُقَافِيِّ الْحُقَافِي الْحَقَافِي الْحَقَاقِي الْحَقَافِي الْحَقَافِي الْحَقَافِي الْحَقَاقِي الْحَقَاقِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبَهِ حم اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزبِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهُ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ

السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا نَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرَكُ فِي السَّمَوَتِ فَدُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرَكُ فِي السَّمَوَتِ فَدُونِ اللَّهِ أَنْ وَمِن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن لَكَ عَوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَكَ عَوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَشْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَن دُعَايِهِ مِعْ فِلُونَ ﴿ فَ اللَّهُ مِنْ لَا يَعْمِ اللّهِ مَن دُعَايِهِ مِعْ فِلُونَ ﴿ فَا لَمْ لَا يَعْمِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَن دُعَايِهِ مِعْ فِلُونَ اللّهِ مَن لَا يَعْمِ اللّهِ مَن دُعْنِ اللّهِ مَن دُعْنَ إِلَيْ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِ مِعْ فِلُونَ ﴿ فَا لَا مِنْ لَا مُن لَا مُنْ اللّهُ مِنْ لَا يَعْمِ اللّهِ مَن لَا عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مَن دُعَايِهِ مَعْ فَلُونَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن دُعُونَ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن دُعْنَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن لَا لَهُ مَا مُن دُعْنَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن لَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللللّهُ

المجرع كالتيابر والغشرون

٩

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرِينَ ٧٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَاَ سِحْرُ مُبِينُ ﴿ ﴾ أَمَ يَقُولُونَ أَفَتَرَيْكُ قُلِّ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ، فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَي بِهِ عَسَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَاكُّنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنِّبِحُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآأَنَا " إِلَّا نَذِيْرُ مُّبِينُ ۗ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ -وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عِنَامَنَ وَأُسْتَكُبَرُثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ -فَسَيَقُولُونَ هَلْذَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنذَا كِتَنْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِر ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَاحُوۡفُ عَلَيْهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٣٠٠ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْم

يُنْقَبِلُ ابدال النون باء مضمومة أحسن ضم النون

م أُفِّ حذف التنوين وكسر الفاء

يَنَ بَوَالدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَكُرْ هُ لْمُهُ، وَفَصَالُهُ, ثَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَعَ زَّبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (اللَّهُ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ نَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُعَن سَيِّءَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْمِنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللهِ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَ إِنِي آَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَا عَمِلُواْ وَلِيُوَقِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَايُظْامَوُنَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجَزُّونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ِ ۚ رَضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِمَاكُنْنُمْ نَفْسُقُونَ ﴿ بِمَاكْنُتُمُ تُسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلَّهِ

STANIA STANIA

﴿ وَأَذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوۤ إَلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠ قَالُوٓ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَلِهِ تِنَافَأْلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللهِ وَأُنِلِغُكُم مَّا أَزْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنَّ أَرَيكُمْ قَوْمَا تَعْهَلُونَ (الله فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِيرُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ تُكَمِّرُكُلُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَنْرُهُمْ وَلَا أَفْءِ دُمُّهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجُحُدُونَ عِايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَيٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانًا ءَالِمَ مُّ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ المجرئ كالتيابئ فالغشرون

٩

وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَكَمَّا قُضِيَ وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ (١٠) قَالُواْ يَنقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيقِ مُسْتَقِيم اللهُ وَءَامِنُواْ بِهِ عَمَاللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهُ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا أَهُ أُوْلَيْكَ فِي ضَكَالِ مُّبِينٍ (٣) أُوَلَمْ يَرَوّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيَ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ آ ۖ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنا قَالَ فَنُوفُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِن اللَّهِ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارَّ بَلَكُ فُهُلْ يُهُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَكْسِقُونَ اللَّهُ

## والله التحمز الرجي

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَيْلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّهِمْ كُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّيِّهُم كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَآ ءَحَتَّى تَضَعُ ٱلْخَرَبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبَلُواْ بِعَضَكُم بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قُلِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهِ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْهُمُ اللَّهُ وَلَيْدِخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اللَّهُ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقَدَا مَكُمْ ١٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمُ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآأَنزَلَ أَللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلِي لَهُمْ ١٠٠

قَانَكُ أ



المجرع كالتيابر والعشرون

شُوْلُة مُحِلْمَةً لِمَا

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَحْهَا ٱلْأَنْهَ رُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَهُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهۡلَكُنَّهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوءٌ عَمَلِهِ وَأَنْبَعُوۤ أَهُوآ ءَهُمْ اللهُ مَّتُلُلُجْنَةً ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَزُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَزُ مِن لَّبَنِ لَمْ يَنَعَيَّرٌ طُعْمُهُ، وَأَنْهَ رُّ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَ رُمِّنْ عَسَلِمُّ صَفَيًّ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كَمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُوْ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلِيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُوٓ أَهْوَآ عَهُمْ ١١ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدُى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ اللهِ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرِيهُمْ ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلَّ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله عَدُّ وَقُولٌ مَعْ رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْثُرُ فَلَوْ صَدَفُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اللَّهِ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرهُوا مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكُيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَالْحَبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١١) أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

أُسْرارهُمُ فتع الهمزة

رُضُوانَهُ، ضم الداء وَلَيَبْلُونَكُمْ إبدال النون الأولى ياء

يعلَّرُ إبدال النون باءً

ويبلوا إبدال النون باء

(6:5)

اگسِتالُمِ کسر السین

وَلَوْ نَشْآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمٌّ وَلَتَعْرَفْنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ (٣) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفَواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْتُمُ الْمُدُى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ (٣) \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ فَكُمْ اللَّهُ فَكُمْ أَنَّكُم فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اللَّهُ السَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّا إِنَّامًا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمُ اللهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ اللَّهُ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَّء تُدْعَونَ لِكُ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنَّى وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُم اللهِ



عَلَيْهِ کسر الهاء

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهِمْ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ وَمَنْ أَوْفِي بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغَفِر لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَ نَتُم أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُوْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفرينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبَعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَبعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١٠٠٠

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ لْقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَّا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ويُدْخِلُّهُ جَنَّنتِ تَجَرّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ﴿ لَّهَ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَن ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ أُوكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْا ٱلْأَدْبُكَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانْصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبِّدِيلًا ٣٣٠



وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَّهُ إِن يَرْعِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣) لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِدَا (٨)

مُّحَمَّدُرْسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَعَهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ فِي وَجُوهِ هِهِ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرِع أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَعَازَرَهُ وَفَازَرَهُ وَفَا السَّتَوى فِي الْإِنجِيلِ كَزَرِع أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَفَازَرَهُ وَفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى شُوقِهِ عِيعُولُ السَّالِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْ اللَّهُ الْمُنْهُ وَعِمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْ اللَّهُ الْمُنْولُ وَعِمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَنْ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْولُ وَعُمِلُوا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْولُ وَالْمُعُلِيمُ الْمُنْ الْمُنْولُ وَعُمِلُوا الْمُنْ الْمُعْمِلُولُ الْمِنْ الْمُحْمَلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَاقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْلِيمُ اللْمُنْ الْمُعْلِيمُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْلِيمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِل

بِسْ \_ هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَانَّقُواْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواَ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا بَعَهُ مُواْلَهُ وَالْفَرُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ حَمَّ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا بَعَهُ مُواْلَهُ وَاللَّهُ الْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ حَمَّ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و رُضُّونَا ضم الراء

(17 1.11C

المبرئ كالتيابئ والغشيرون

٩

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَ رَّحِيثُ ١ كُنَّ أَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓٱ أَن تُصِيبُواْ قُوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ ﴿ وَٱعۡلَمُوٓاْأَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡيُطِيعُكُمۡ فِيكَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْ لِعَنِتُمُ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ ﴿ أَ وَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْلَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَأَءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مُنِ قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَنبُ بِنُسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّا

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظِّنِّ إِنَّهُ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّجِيُّ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَّر وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَ إَيِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ الله ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، لَا يَلِتَكُم مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ اللهُ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللهَ بدينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ (١١) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّاللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١



قَّ وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ (١) بَلْ عَبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِ رُوِّنَهُ فَقَالَ ٱلْكَنفُرُونَ هَنذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ اللهُ أَء ذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَاباً ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللهِ قَدْعَامِنَا مَا لَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٍّ وَعِندَنا كِنْبُ حَفِيظُ ٤ أَبُلُ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَريجٍ (٥) أَفَاتُمْ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالِهَا مِن فُرُوجِ اللهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧٤ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ اللَّهِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبَدِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَاتٍ لَمَّاطَلُحٌ نَضِيدٌ ١ رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَابِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰ لِكَ ٱلْخُرُوجُ الْ كَذَّبَتُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ﴿ اللَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونَ لُوطٍ (اللهُ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَعَنَّ وَعِيدِ اللهُ أَفَعِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلْ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ

متنا ضم الميم

وَلَقَدُ خَلَقْنَاٱ لِّإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِۦنَفْسُهُۥ وَنَحَنُّ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١) إِذْ يَلَقَ كُلُمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْمَعِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ الله مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ الله وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَا ذَا مَالَدَيُّ عَتِيدٌ لا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَكَّلًا كُفَّادٍ عَنِيدٍ (١٠) مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١٦) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَغَنْصِمُواْلَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلِّهِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أُمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَندَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ السَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ِذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ وَ اللَّهُمُ مَا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ وَا

يَعُولُ إبدال النون ياءً المبرئ كاليطابئ فالغشرون

٩

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَدِهُلْ مِن مَحِيصِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُّغُوبِ الله فَأُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْعُرُوبِ السَّا وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبَكُرُ ٱلشُّجُودِ اللَّهِ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهِ إِنَّ إِنَّا نَعَنُ نُعَى وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّا يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ خَا يَسِيرُ السَّا نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِعِبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٥ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلذَّرِينتِ ذَرُوا (١) فَٱلْحَيمِلَتِ وِقُرًا ١٠٥ فَٱلْجَرِينتِ يُسْرًا ١٦ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمَّرًا ﴿ ﴾ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِثُ ۞ ۚ وَإِنَّا لِيِّنَ لَوَقِعُ ۗ ۞

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِٱلْخُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُو لَفِي قَوْلِ مَّخَنَلِفِ ﴿ ﴾ يُؤَفَكُ عَنْهُ مَرْ أُفِكَ ﴿ فَيْلَا لَلْمَا لَلْمَا مُونَ ﴿ أَلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿ الْأَ يَسْعُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّا ذُوقُواْ فِنْنَتَكُورَ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ الْأُنَّ } اخِذِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللهُ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (اللهُ وَفِي أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِيلِ وَلَلْحَرُومِ (اللهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ اللهُ عَلَيْتُ لِلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ اللهَ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (17) فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَالْواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكْمِ عَلِيمِ الْكَ الْمَا أَمْلَاتُهُ أَمُوا أَنُهُ وَفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ اللهُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَيِعِيُونِ كسر العين

> مِّشُلُ ضم اللام



 ال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (٣) قَالُوٓ أَإِنَّا آزُسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ (٣) لِنُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ (٣) مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا مَنَ كَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ الْمُدَّا لَا مُعْلَافِهِ المُدَّا فِهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( وَ وَرَكْنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ فَنُولِّي مِرْكِنِهِ وَقَالَ سَاحِرُّ أَوْ مِحَنُونٌ ﴿ وَاللَّهُ فَا خَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْمَحْ وَهُو مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ الْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالْرَّمِيمِ اللَّهِ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبَّهُمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ( فَ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ (اللهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (اللهُ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ أَنَّ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ (1) فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٠)

نُذِّكُرُونَ تشديد الذال

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ (٥٠) أَتُواصُواْبِهِ عَبِلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٠) فَنُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِملُومِ ١٠٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ (٥) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ (٥٠) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعُجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهُ سُيُورَةُ الطِّوْلِ وَٱلطُّورِ اللَّهُ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللَّهِ فِرَقِي مَنْشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللَّهِ وَٱلسَّقْفِٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِٱلْمُسَجُورِ ١ إِنَّ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعُ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ١٠ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللَّهِ فَوَيْلُ يُوْمَعِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهَ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِبُونَ اللَّهُ

أَفَسِحْرُ هَلَاَاً أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلَوْهَا فَأَصْبِرُوۤا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا يُجْزَوْنِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمِ اللَّ فَكِيهِينَ بِمَآ ءَانَاهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمَّ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ عَالِمَا كُنتُدْ تَغْمَلُونَ اللَّ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّضَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا هُم بِحُورِ عِينِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنْبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي مِاكْسَبَ رَهِينُ ال وَأَمَّدُ دَنَهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّايَشْنَهُونَ اللَّ يَنْنَزَعُونَ فَهَا كَأْسًا لَّا لَغُو وَهِمَا وَلَا تَأْثِيثُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُونً مَّكَنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللهُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْمُنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) فَذَكِّرٌ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرُبَصُ بِهِ ـ رَبِّبَ ٱلْمَنُونِ ٣٠٠ قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمُ مِّنِ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ١٣٠



لُولُوُّ إبدال الهمزة الأولى واوأ



معنى وجمعائ

المُصيطِرُونَ وجه واحد فقط بالصاد

وَٱلنَّجِيهِ إِذَا هَوَىٰ 🕚 مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ 🕜 وَمَايَنِطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ اللَّهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ اللَّهِ عَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ( ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَلَدَ لَى ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَىٰ اللَّ فَأَوْحَىٰۤ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَاۤ أَوْحَىٰ اللَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى اللهُ أَفَتُمَرُونَهُ, عَلَى مَايْرَىٰ اللهُ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣) عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ ١٠٠ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٠٠ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ اللَّهُ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿ اللَّهُ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَنتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَيِّ إِلَى أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١١ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ اللَّهِ يَلْكَ إِذَا قِسَمَةٌ ضِيزَى ١٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّيِّهِمُ ٱلْهُدُينَ ١٠٠ أَمْ لِلْإِنسَيْنِ مَا تَمَنَّىٰ ١٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى (0) ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيُّنًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ ويَرْضَىٓ ﴿٣ُ

رأى أن أمالة فتحة والهمزة والألف

رعاه إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

رأى

إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ 🖤 وَمَا لَكُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئًا ( الله فَأَعْرض عَن مَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ بُرد إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا (اللهُ مَنْ اللهُ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسِّنِي اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنْبُونَ كَبَيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمْ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَّكُواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعَلَمُ بِمَن ٱتَّقَيَّ ﴿ أَ أَفَرَءَ يَتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ﴿ ٢٣ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ٢ المَّ أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى اللهُ اللَّهُ اللَّانْزِرُ وَازِرَةٌ وَزُرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ اللَّهُ ثُمَّ يُجُزَنْهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى اللَّهُ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ اللهُ وَأَنَّهُ وهُوَ أَضَّحَكَ وَأَبْكِن اللهُ وَأَنَّذُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اللهُ





ويه ارابه





عِيُونَا

وَنَيَّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسَمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْنَضَرُّ ﴿ اللَّهُ فَنَادَوْاصَاحِبُهُ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرُ ١٠٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ (١) وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ اللَّهِ إِلَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ اللهُ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كُذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَ مَارَوَّا بِٱلنُّذُرِ اللُّ وَلَقَدُ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴿ ٧٧ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُسْتَقِرُّ ﴿ ٢٨ ) فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ اللهُ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ كُذُّ بُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ ٱخْذَعَ إِيزِ مُّقْنَدِدِ ﴿ اللَّهُ أَكُفَّا رُكُوْخَيْرٌ مِنْ أُوْلَئِيكُمْ أَمْلَكُمْ بَرَاءَةٌ ۗ فِ ٱلزُّيْرِ اللَّهُ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ ١٠٠ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ١٤٠٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ( الله عَلَى وَجُوهِ الله عَلَى وَجُوهِ الله عَلَى وَجُوهِ الله عَلَى وَالله عَلَى الله عَلَى وَالله عَلَى وَنَا الله عَلَى وَالله عَلَى وَلَّه عَلَى وَالله عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَالله عَلَى وَاللّه عَلَى وَلّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَلّه عَلَى وَلّه عَلَى وَلّه





اللولو إبدال الهمزة الأولى واوا ساكنة مدية وجهان: المنشئات المنسن وهو المنسن وهو المنسن وهو المنسن وهو المنسن عادة

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَزَّ بَيْنِ ﴿٧١﴾ فَبَأَي ءَا لَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَنَا كَيْنَهُمَا بَرْزَخُّ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ ۖ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) يَعَزُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُواَلْمَرْجَاتُ (١) فِبَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىم كَ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مُزَّعَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله عَمَانُهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِهُ وَفِي شَأْنِ اللَّهُ فَإِلَّا يَعْ ءَالَآءِ رَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ السَّاسَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُٱلثَّقَلَانِ السَّافَإُ عَالَيْ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَهَعْشَرَا لِحْنَ وَأَلِّإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ اللَّهِ فَيِأَيِّءَ الَّذِهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْكَصِرَانِ الْ فَيَأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهِ عَالَيْ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠ فَيُوَمِيدِ لَايْتُ عُلُعَن ذَنْهِ عَ إِنْ وَلَاجِكَانٌ ﴿ وَ إِنْ فِيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ الْ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَبَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَذهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ (اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (الله وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيِّهِ عَجَّنَانِ (اللهُ فَبِأَيَّ الآءَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ (٧) ذَوَاتَٱأَفَنَانِ (١) فَيَأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) فيهماعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥) فَبِأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٥) فِيهِمَامِنَكُلّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ الْأُنْ فِبَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَثْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ (0) فَيَأْيِ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ مَا يَاءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٠٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فَيَأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزْآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَإِلَّا وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ الله فَيأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَإِلَّةِ مَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللهُ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ أَنَّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُلِي عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلِي عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلِي عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلِي عَلَّا عَلَيْكُمِ ع

gen "neh"



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلِّدُونَ ﴿ ۚ إِلَا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَعِينٍ ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ أَنَّ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَخُورُ عِينٌ اللهُ عَمُونَ اللهُ وَحُورُ عِينٌ اللهُ كَأَمْسُالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٢٦) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٢٠) لايسَمَعُونَ فِهَالَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ (٧٧) فِي سِدْرِ مَّغْضُودٍ (١٠) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (١٠) وَظِلِّ مَّدُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسَّكُوبِ اللهُ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنْوُعَةِ (٣٣) وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ (٣) إِنَّا أَشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ٥٠ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (٣ عُرُبًا أَتْرَابًا (٣ لِأَضْحَابِ ٱلْمِينِ (٣ ثُلُلَةٌ مِن ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَتُلَّةُ مُنَّ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (الله في سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (اللهُ كَارِدِ وَلَا كَرِيمِ النَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (0) وَكَانُواْيُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوَءَابَأَؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَلَ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ ٥٠٠

اللُّولُو إبدال الهمزة

إبدال الهمزة الأولى واواً ساكنة مدية

**عُرْبًا** إسكان الراء

مُتناً ضم الميم

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ لِلَّهُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُوم فَمَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (00) هَنَدَا نُزُكُمُ مَ يَوْمَ ٱلدِّينِ (0) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُوَلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ ١٠ ﴾ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمنُونَ ﴿ ١٠ ٤ أَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١٠٠ نَعَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ 📆 عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدُ عَلِمْتُكُو ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَحُرُثُونَ اللهُ عَأَنتُهُ مُزَرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ الله الْوُنشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَكَمًا فَظَلْتُمُ تَفَكُّهُونَ ١٠ إِنَّالَمُغْرَمُونَ ١٦ بَلْ نَعُنُ مَعْرُومُونَ ٧ أَفَرَءَ يَتُمُو الْمَآءَ اللَّذِي تَشَرَبُونَ ﴿ اللَّهِ مَالْمُونُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَا نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ الله المُورَة يَتُمُو النَّارَ الَّتِي تُورُونَ الله عَالَمَتُمُ أَنشُمْ أَنُمْ شَجْرَتُهَا أَمَّ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿٧٦ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ ٧٣ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٧٤ ﴿ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ الْقَسَدُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

تَذَّكُرُونَ

أُونّا زاد همزة استفهام



إِنَّهُ,لَقُرُءَانٌ كُرِيمٌ ٧٧٠ فِي كِننَبِ مَّكْنُونِ ٧٨٠ لَّا يَمَشُـهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧ُ تَنزِيلُ مِّن رَّبِٱلْمَاكِمِينَ ﴿٨ُ أَفَبَهٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ١٩٨ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١٩٨ فَلُولَا إِذَابِلَغَتِ ٱلْحُلُقُومَ (٣٠) وَأَنتُدَ حِينَيذِ نَنظُرُونَ ﴿١٠ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَانْتُصِرُونَ ١٩٥٠ فَلُولَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (١) تَرْجِعُونَهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٧٧) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرُوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ ﴿ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَلِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَامُ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ ﴿ أَنْ فَأَزُلُّ مِّنْ حَمِيدٍ ﴿ اللَّهِ وَتَصْلِيَةُ جَحِيدٍ اللهُ إِنَّا هَلَا الْمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْ هُوَٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّيْهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللّل ٱلصُّدُودِ اللُّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرٌ كَبيرٌ ٧ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخُذُمِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُّ وُمِنِينَ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَاينتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورَ لَرَهُونٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِكَا أَوْلَيْهَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥ أَجْرٌ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهُ

لرَوُفُ حذف الواو

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنِيسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَقَمْتُمْ وَالرَبَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ السُّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ ٱلنَّارُّ هِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (0) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزِلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُو بُهُمَّ وَكِثِيرٌ مِّنَّهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُصِّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُ كُريدُ

**نُزَّلُ** تشدید الزاي

تشديد الزاي

تخفيف الصاد

وَٱلْمُصَدِقَاتِ تخفیف

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أَوْلَتِكَ هُمُٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١) ٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمْقٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأُولَادِكُمْدُلِ غَيْثِ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارِ نَبَانُهُ أُثَّمَ يَهِيجُ فَتُرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُورِ الْ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيّ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبُراً هَا آَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَا تَكَكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللَّهُ اللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهُ

ورُضُونُ الله

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَدَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. وَرُسُلَهُ. بِٱلْغَيْبَ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبِّ فَمِنْهُم مُّهْتَدُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللهُ أَمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنْ أَتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَلَا لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِتَكُلُّ يَعْلَمَ أَهَلُ ٱلْكِتنب أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضَلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَصَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

رُضُونِ ضم الراء

## المُنْ الْخِينَ الْجِينَ الْجَيْنَ الْجَيْنِ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنِ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنِ الْجَيْنَ الْجَيْنِ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنِ الْجِيلِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْعِيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْعِيْنِ الْجِيلِي الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْعِيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِ الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْجَيْنِ الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيْمِ الْعِيلِي الْعِيْمِ الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيْمِ الْعِيلِي الْعِيْمِ الْعِيلِي الْعِيْمِ الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيْمِ الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيْمِ الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي ا



قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظْ بِهُرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَاتِهِم إِنَّ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا أَلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُظَ هِرُونَ مِن نِسَآ مِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأْذَلِكُمُ تُوعَظُوك بِهِ } وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَنَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُّ أَلِيمٌ لَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُوا كَمَا كُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنا ٓ ءَاينتِ بَيّنَتِ وَلِلْكَيْفِينَ عَذَابٌ مُّهِ ينُّ (0) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُّهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَ أَحْصَىٰ أُللَّهُ وَنَسُوهُ وَأُللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ

أَلَمْ نَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيِّنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ فِٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصْلَونَهُ أَفَيلُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بٱلْبر وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

اَنشِرُواْ فَاَنشِرُواْ وجهان: ۱. کسر الشین، وهو القدم

(\*\*\*) (\*\*\*)(\*)(\*)

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَحَيَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَدَ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ ءَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمْ صَدَقَتَّ فَإِذَ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً إِلَّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْ اللَّهِ فَلَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ لَن تُعَيِّى عَنْهُمْ أَمُوا لَكُمْ وَلآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّئَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَعْلِفُونَ لَكُرْ ۖ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهُ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللّلْلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ا كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهَ عَزِيزٌ اللَّهَ عَزِيزٌ



يُؤَكُّونُ اللَّهُ اللَّ

لَا يَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَكِيكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٣ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيكِرهمُ لِأُوَّلِ ٱلْحَشَرَ مَا ظَنَنتُمَ أَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ اللهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنيِّ أَوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللهِ

بيوتهم

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ.وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٤ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهُ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

ورُضُوكَنَا ضم الراء

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (١١) لَبِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّي ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللهُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ " لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبً أَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ كَمْثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَينِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓ مُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمِمُ مَا أَمْ مُعْمِمُ مَا مُلَّا مُعْمِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمَا مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مِنْ مُعْمَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِ



رُ وُفُّ

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١) وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهِ لَا يَسْتَوى آصَحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَابِرُونَ أَن لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةُّ هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ ٣٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوشُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَتَارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُون إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدُكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنْهُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءً وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلآ أَوۡلَٰذُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالَةِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرْءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبِيَنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ زَّبِّنَاعَلَيْكَ تَوَّكُّنَاوَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (اللهُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَارَبِّنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

لَقَدْكَانَ لَكُور فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنَّ ٱلْحَيدُ (١) ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيْرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ لَاينَهُ كُورُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِينرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَا كُمْ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهُ رُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّمُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ رَجْعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ٓ عَالَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَىَّةُ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ، مُؤْمِنُونَ اللهُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ ، بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ كَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْأَخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ شَوْرُةُ (لَصِّنَفْ أَلِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّجِهِ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُ عَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلُونَ اللَّهِ كُبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۞ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَارِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ ـ صَفًّا كَأَنَّهُ م بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنْقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمَّ فَلَمَّا زَاغُوٓ ا أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥ بعدي فتع الباء

مُتِمُّ بتنوين الضم مع الإدغام وصلاً

فرره، فتع الراء وضم الهاء

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحُرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كرة ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ ، بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُو عَلَى بِجِزَوْ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (اللهُ نُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُنَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُورُ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُورَ خَيْرٌ لَكُورَ إِنكُنتُمْ نَعَكُمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَلِحَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيكُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٠ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّا بِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَةِ عِيلَ وَكَفَرَت ظَآ بِفَأَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلِهِرِينَ السَّا

700



الجزء للتَّافِرُ وَالْعَشِرُونَ

سُوْرَةُ النِّافِ فَوْلُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسَعُوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسَعُوا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسَعُوا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَاذَكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ وَأَبْنَعُوا مِن فَضِلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ وَأَبْنَعُوا مِن فَضِلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ وَأَبْنَعُوا مِن فَضِلِ ٱللَّهِ وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ وَإِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن ٱلِيّجَزَةً وَاللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ مَا عِنكَاللّهِ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ فَا عَنكُولُوا اللّهُ وَمِن ٱلنّهِ حَرْقُ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ وَمِن ٱلنّهِ وَمِن ٱلنّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَلَا اللّهُ عَيْرُ ٱلرَّافِينَ اللهُ اللهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَاللّهُ مَا مُعَلِّلُهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن ٱللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ مَا عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللل

بِسْ مِلْ ٱلرَّحِيَةِ



وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَّآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُلُهِكُمُ أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْمِنَمَّا رَزَقَنكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

۱۴ يعملون بريم ابدال الناء

واللَّه الرَّحْمَاز الرِّحِيهِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ كُرْكَ إِفْرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَيُرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥٠ وَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْلِبِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ لَ كَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الَّن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثْنَ أَثُمَّ لَنُبَوُّنَّ بِمَاعِمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ، وَنُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْلِهَ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

المناع والتَّاقِرُ وَالعَشِيرُونَ

٩

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايِنِينَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَا ٱلنَّارِ خَيٰلِدِينَ فِهَآ وَبَئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمَتَوكَ لَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَلْمَتَوكَ مِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمُّ فَأَحْذَرُوهُمُّ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا إِنَّمَاۤ أَمْوَ لُكُمُّ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فَٱنَّقُواْٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرًا لِلْأَنفُسِكُمُ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَّوْلَيَهَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيكُ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْغَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم

ورقی النظ المنظ المن المنط المنط الماض الماض المنط الماض الماض الماض الماض الماط المواح المواح المواح المواح المواح المواح الماط الما الماص الماص الماص الماص الماط الماط الماص الم الماص الماص الماص المال المال

بِيُورِتِ هِنَّ كسر الباء پورتاری

مبينت مبينت فنح الياء

بَلِغُ بِشُوِين الضم أُمرَهُو فتح الراء وضم الهاء

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰ لِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا ٣ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضُنَّ وَأُولَئتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أُمِّي مِيكُمْرًا ﴿ ثَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ ۗ إِلْيَكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ - وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

ٱشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَانُضَارُّوهُنَّ لِنُضَيّ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَتَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْنُفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِينُسْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابَانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْ مِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْ مِهَا خُسُرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَاتَ قُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِدُ أَقَدُ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

فكرًا ضم الكاف

وريز مبيننكتِ فتح الياء رودما راد. درام ارج

640000

و جَبْرِيلِهُ فتح الجيم والراء وهمزة مكسورة بدل الياء

بِتَأْيُّهَا ٱلنَّيَّ لِمِ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ فُورٌ رَحِيمٌ اللهَ عَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورَ يَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَنَكُمْ ٱلْعَلَمُ ٱلْحَكُمُ اللَّهِ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّتَى إِلَى بَعْضِ أَزُوَ حِدِ، حَدِ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ عُ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَابَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ - قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَّآ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَيِيرُ ٣ إِن نَنُوبا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَاهِرا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزُوكِمًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلِئَاتٍ تَلِبَّاتٍ عَلِدَاتٍ سَيَحَاتٍ ثَيَبَتِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕥 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانُعْنَذِرُواْ ٱلْمُؤمِّ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ 🖤

ي و نصوحًا ضم النون

يَّأَتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتٍ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا تَعِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍّ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَرْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيُّنَّا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 💮 وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوۡ ﴿ إِذَّ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجَني مِن فِرْعَوْبَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنَّى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ - وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ

وكتبوء كسر الكاف وفتح التاء وذاد ألفاً





وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ أَجْهَرُواْ بِهِ عَلِيغُ عَلِيكُ الدَّاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ اللهُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِهَا وَكُلُواْ مِن يِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ اللهُ عَلَيْهُمْ مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (١٧) وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهُ أُولَدُ يُرَوُّا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّذِي هُوَجُندُ لَكُوْ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَيٰ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اً أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُم إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَلَّجُواْ فِي عُتُوّ وَنْفُورِ اللهُ أَفَهَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجُهِهِ عَأَهَدَى ٓ أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (17) قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ١٠٠ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( ) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٥٠) قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِينٌ (١٠)

معى إسكان الياء مع المد المنفصل

istalch

وري المهرزيا المهرزيا المهرزيا

آ و القام و ا



سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْحُرْطُومِ ﴿ ۚ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كُمَا بَلُوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ كَالْمِسْتَنْفُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيْفُ مِن زَّبِكَ وَهُمْ نَايِهُونَ (اللهُ فَأَصْبَحَتْ كَأَلْصَرِيمِ (اللهُ فَنْنَادُوْ أَمُصْبِحِينَ (١١) أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمُ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ اللَّهِ فَٱنطَلَقُواْ وَهُوْ يَنَخَفَنُونَ اللَّ أَن لَا يَدْخُلُنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينُ إِن وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ (٥٠) فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُونَ ١٠ كُنُّ بَغُنُّ مَخُرُومُونَ ١٧ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرْ أَقُل لَّكُورُ لُولَا تُسَيِّحُونَ ﴿ ﴿ فَالْوُاسُبَحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَقْبَلَ ا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّهُ قَالُواْ يُوتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ اللَّ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبِدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْتَمِعُ لَا المُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ الله مَالكُورَكَيْفَ تَحَكُّمُونَ الله المُورَكِيفَ لَكُورِكِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٧٣ ۚ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ ﴿١٣ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ ﴿ ٢٠ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ أَمْ أَمْ شُرَكَا ۗ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَا ٓ جِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ ا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهُ

خَلْشِعَةً أَبْصَلُوهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ۖ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بَهِٰذَا ٱلْحَدِيثُ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْد لَا يَعْلَمُونَ الْنَا وَأُمْلِي لَهُمَّ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ النَّا أَمْ نَسَنَاكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرِمِ مُثْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْثِ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصَّبِّرُ لِكُمْ رَبِكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ اللَّهِ لَوَلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن رَّبِهِ عَلَيْهِ لَيْ لَعْرَاء وَهُو مَذْمُومٌ إِنَّ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٠٠ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهِمْ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَنَقُولُونَ إِنَّهُ مُ لَمَجْنُونٌ ﴿ ٥٠ ﴾ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِّلْعَاكِمِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ ٩ والله التَّمْزَ الرِّحِيمِ ٱلْحَاقَةُ (١) مَاٱلْحَاقَةُ (١) وَمَآأَذُرِيكَ مَاٱلْحَاقَةُ (١) كُذَّبِتَ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ ۚ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ﴿ السَّخَرَهَ اعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ٧٠ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكةٍ ١٠٠

أدريك إمالة فتحة الراء والألف

قَيْلُهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ١ فَعُصُواْ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ (١١) لِنَجْعَلُهَا لَكُرُ نَذَكِرَةُ وَيَعِيهَآ أَذُنُ وَعِيةٌ (١١) فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفَحَةٌ وَيِحِدَةٌ ﴿ ٣ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ ١٠٠٠) فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ (") وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا وَيَحِمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَيْنِيَّةٌ ٧٧) يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ ١٨ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ - فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ ﴿ إِنَّ إِنَّى ظَنَنتُ أَنِّي مُلَق حِسَابِيَةُ (اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (١١) فِي جَنَةٍ عَالِيكةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ثَا كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسَلَفْتُمُ فِي ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللَّهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلْيُنَى لَرَ أُوتَ كِنْبِيهُ (0) وَلَرْ أَدْرِ مَاحِسَابِيةُ (0) يَنْلَتْهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ (٧) مَٱأَغْنَى عَنِي مَالِيهُ (١٨) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيهُ (١) خُذُوهُ فَعُلُوهُ (٣) ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ (اللُّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (٢٣) إِنَّهُ, كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحْشُ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠)



فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَ هُنَاحِيمٌ (٥٠ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ (١٠ لَا يَأْكُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِءُونَ ﴿٧٧ فَلَا أَقْسِمُ بِمَالْبُصِرُونَ ﴿٨٧ وَمَا لَانْبُصِرُونَ ﴿١٣ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ﴿ كَ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِّ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴿ كَا وَلَا بِقُوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ لَنَازِيلٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ نُقَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضَ أَلَا قَاوِيلِ ﴿ إِنَّ لِأَخَذُ نَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ وَا اللَّهُ مُ لَقَطَعَنَا مِنْهُٱلْوَتِينَ ﴿ إِنَّ فَمَامِنكُمْ مِّنْ أَحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ إِنَّا أُولِنَّهُ وَلَنَذَكِرَةٌ لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّهُ وَلِمَنْ مُكَالِمُ الْمُعْلَمُ أَعْلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَا وَإِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ أَنَّ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَن ؞ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرِّحِيمِ سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ١ ۚ لِلْكَيْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ١ ۚ مِنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ لَا تَعَرُجُ ٱلْمَلَكِ كَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ اللَّهِ مَا مُرَاجَعِيلًا ﴿ وَ إِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ,بَعِيدًا ﴿ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا ﴿ يُوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كُالُّهُ لِ ﴾ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَٱلْعِهْنِ ۞ وَلَايَسْعُلُ حَمِيدٌ حَمِيمًا ۞

نُذَّكُّرُونَ

بَوَدُّ ٱلْمُجْرُمُ لُوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِهَ يِّهِۦ وَأَخِيهِ اللَّوَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ اللَّوَمَن فِي ٱلْأَرْضِ هِ اللَّهِ كَالَّآيَّ نَّهَا لَظَىٰ اللَّهِ مَنْ لَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ١٦ تَدْعُواْ مَنْأَذَبرُ وَتُولِّي اللَّهُ وَجَمَعَ فَأُوعَى اللَّهِ ﴿ إِنَّا لَإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ١٠) إِذَامَسَهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَامَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أُمُوالِمِمْ حَقُّ مَّعُلُومٌ السَّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ الصَّ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ (٦) وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (٧٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُمِّ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠٠ إِلَّا عَلَيْ ُزُونِجِهِمَ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَكُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَالَّذِينَ هُم بِشَهُدَ يَهِمْ قَايِمُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا يَهِمْ يُحَافِظُونَ اً ﴾ أُولَيِّكَ فِي جَنَّنتٍ مُّكُرِّمُونَ (٢٠) فَمَالِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ اللهُ عَنِ ٱلْمِمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمِلْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ (٣٠ كَلَّ إِنَّا خَلَقَنْهُم مِّمَّا يَعَلَمُونَ

نزاعة تنوين ضم



بِشْهُدَّتِهِمْ حذف الألف الثانية

فَلاَ أُقْبِيمُ بِرَبِّٱلْمُشَرْقِ وَٱلْمُغَرَّبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ ثَا ﴾ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًامِّنْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَلَاعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ نَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يُغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ الله خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا مُوعَدُونَ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ١ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ كَ قَالَ رَبِ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ١٠٠ فَلَمْ يَرْدُ هُوْ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أُصَّابِعَهُمْ فِي عَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشَواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١٠٠٠ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا ١٠٤ فَقُلُتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَاتَ غَفَّارًا ١٠٠٠

١

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ ۚ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوا لِ وَبَنِينَ وَتَجْعَل لَكُوْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَارًا ١١٠ مَّالكُو لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١١١ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا السا أَلَوْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ﴿ وَ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٠) وَأَلِلَّهُ جَعَلَ لَكُو الأَرْضَ بِسَاطًا (١١) لِتَسْلُكُو أُمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَنَعُوقَ وَنَسَرًا اللهُ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيَّكُنِهِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا اللهُ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٧٧) رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بِيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠٠

بيتج إسكان اليا



وعنه، كسر الهمزة (جميع المواضع)

وعنهم كسر الهمزة

وَانَّا كسر الهمزة (جميع المواضع)



وَإِنَّا كسر الهمزة

وَإِنَّهُو وَإِنْهُو عسر الهمزة

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْ أُرْشَدُ الْ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٠) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءُ عَدَقًا (١٠) لِنَفْلِنَاهُمُ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسَلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللَّهُ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا (١٠) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ اَحَدًا ١٠٠ قُلْ إِنِّي لا آَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ١٠٠ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا (1) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ رَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا (٧) حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا اللهِ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ وَأَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا (٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءِعَدُدُا ١٠٠٠

يَّتَأَيُّهَاٱلْمُزَّمِّلُ ۚ ۚ فُوَالَّيْلَ إِلَّاقِلِيلَا ۚ نِصْفَهُۥۤ أَوانقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا اللهُ السَّلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَا ٧ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَتِكِ وَبَنَّتَلْ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا ٨ زَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَٱصْبَرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلَهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لِلَّهِ إِنَّا لَا يَنَا ٓ أَنكَا لَا وَجَحِيهُمَا وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللهُ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِثِيبًا مَّهِيلًا اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شُنهدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١١ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ إِنَّ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ عَكَانَ وَعَدُهُ,مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ عَنَذُكِرَةٌ فَهَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا اللَّا

**رَّبِ** کسر الباء



ا إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَى ٱلَّيْلِ وَنِصَفَهُ، وَثُلُثُهُ، وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّعِلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيُسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلَ للَّهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَّاوَمَا نُقَيِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَاواً سَتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ٩٤٤٤ المائرية مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُذَّثِّرُ ۚ فَمُ فَأَنْذِرُ ۞ وَرَبِّكَ فَكَبَرُ ۞ وَيَابَكَ فَطَهِرُ ۞

يئايه المدير المعرف فرقاندر الم وربك فكير الويبابك فطهر المن والمربك فكير الما ويبابك فطهر المن والرُبِّك فأصْرِر الله والرُبِك فأصْرِر الله فالمُورِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ الله فَذَالِكَ يَوْمَ إِذِيوَةً عَسِيرً الله عَلَى الْكَنفِرِينَ

غَيْرُيسِيرِ اللهُ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَالًا

مَّمْدُودُا اللَّ وَبَنِينَ شُهُودًا اللَّهِ وَمَهَّدتُ لَهُ, تَمْ هِيدًا اللَّا ثُمَّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ ١٠٠ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَكِنِنَا عَنِيدًا ١١٠ سَأُرْهِفُهُ, صَعُودًا ١١٠

۰ ۲۰۱۱۳/۱

**وَالرَّجْزَ** كسر الراء أدريك إمالة فتحة لداء والألف

أَثُمَّ عَسَنَ وَبُسُرَ (١٦) ثُمَّ أَدْبُرُ وَٱسْتَكْبُرُ (١٦) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرُهُ الله عَلَا آ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ اللهُ وَمَا أَدُرَيكُ مَاسَقُرُ ﴿٧﴾ لَا نُبْقِي وَلَا نُذَرُ ﴿١٥ الْوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ﴿١٥ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣) وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْهِكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهِّدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَالنَّيْلِ إِذْ أَذْبَرُ الله وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ الله إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (٣٥) نَذِيرَا لِلْبَشَرِ (٣٦) لِمَن شَآءَ مِنكُرْ أَن يَنقَدَّمَ أَوْيَنَأَخَرَ (٣٧) كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ٢٦ ﴾ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ٢٧ ﴾ في جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ نَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ مَاسَلَكَ كُرِّ فِي سَقَرَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثَا ﴾ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ثَا ۗ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايِّضِينَ ﴿ فَا كُنَا ثُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ كَا حَتَّىٰ أَتَـٰنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ كَا

إذا دُبرُ فتح الذال وزاد ألفا بعدها وحذف همزة أدبر ثم فتح الدال





حكة لطبغة على النون لحفص

منرگاق بلا سکت وإدغام النون فالداء

سدي إمالة الألف وقفاً

ر منگر ابدال الياء تاء

سكسك تنوين الفتح مع الإدغام وصلاً عَيْنَايَشْرَبُ بِمَاعِبَادُ أُللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينًا وَمَتِمَاوَأَسِيرًا ١٠ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَاءَ وَلَا شُكُورًا الله إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يُومًا عَبُوسًا فَتَطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّنَّهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا ١١١ وَجَزَعْهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِ عِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهُ رِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا الله وَيُطَافُ عَلَيْم، عَانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرُا (٥٠) قَوَارِيرِاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقْدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿٧٧ۗ عَيْنَافِهَا تُسُعَّى سَلْسَ الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنْوُرًا الله وإذاراً أيت ثم رايت نعِيما ومُلْكَاكِيرًا السَّعْلِيمُ مْ يُعَابُ سُندُسٍ ضَرُّو إِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواً أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠٠٠ إِنَّا هَذَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَسَعَيْكُمْ مَشْكُورًا ١٠٠٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٣﴾ فَأَصْبِرَلِحُكُمِ رَبِّكَ وَلَاتُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ١٠٠٠ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِي

قواريراً
الفتح مع
قواريراً
الإخفاءوصلاً
مع الإدغام
وصلاً
وصلاً
البدال الهمزة

€ (QD)

ج خ خضر تتوین کسر بدل تنوین الضم

وَمِنَ ٱلْيُلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طويلًا هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا (٧٧) خَنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ ﴾ إِنَّ هَاذِهِ عَنَذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَاتَشَآهُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ عُوَّا لَظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا (٣) وأللكه آلرخمنز آلرجيم وَٱلْمُرْسَلَنةِ عُرِّفًا لَا الْمُأْلِّعُ صِفَاتٍ عَصْفًا لا اللَّهُ وَٱلنَّنْشِرَ تِ نَشُرًا (٣) فَٱلْفَرْوَنْتِ فَرَقَالُ اللَّهُ لَا فَكُلُّو لَيْكَ إِنَّا اللَّهِ عُذْرًا أَوْ نُذُرًّا لَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَامُ فُرجَتُ ا وإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَتُ ﴿ الْ الرُّعُومُ أَجَلَتُ الله لِيوْمِ ٱلْفَصْلِ (١٦) وَمَا أَدْرِيكَ ما يَوْمُ ٱلْفَصْلِ (١١) وَتُلُّومَ مِنْدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مُهْلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ مُ مُتِّبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ٧ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨ وَيُلُّ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿

CENTINI O

و و الدرا نذرا ضم الدال

أُدُرينك إمالة فتحة الراء والألف

أَلَرْ نَخْلُقَكُم مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ أَنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ أَ ۚ إِلَىٰ قَدُرِ مَّعَلُومِ (١٠) فَقَدَرْنَا فَنِعُمَ ٱلْقَدِرُونَ (٣٠) وَيْلُومَ مِنْ لِأَمْكُذِ بِينَ (١٠) أَلْمِ نَجْعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا ١٠٥ أَحْيَاءً وَأُمُوا تَا ١٦ وَجَعَلْنَافِهَا رَوْسِي شَلِمِخَتِواً سَفَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا (٧) وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ (١٠) ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ١٠٠ ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ اللهُ الْأَطْلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللهُ إِنَّهُ اتَّرْمِي بِشَكْرِدِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ وَمِمْ لَتُ صُفْرٌ اللَّهِ وَيُلِّيوَمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ هَذَابَوُمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٥٣﴾ وَلَا يُؤَذَّنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴿٣٦ ۗ وَيْلُ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٧٧ هَلْدَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١٧٧ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣] وَمُلُّ بَوْمَهِ ذِلِّلْهُ كُذِّبِينَ ﴿ ۚ إِنَّا ٱلْمُنَّفِّينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ (١٤) وَفَوَكِه مِمَّا يَشْتَهُونَ (١٤) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنيَكُا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَاكِ بَعْنِي اللَّهُ عَينِينَ ﴿ إِنَّا وَيُلُّ يُومَمِنٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (0) كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ (1) وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ وَإِذَاقِيلَ أَمُدُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ ﴿ وَيُلُّ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ اللهُ

جمكت . زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

**وُعِيُّونِ** كسر العين



عَمَّ مَنَّسَاءَ لُونَ إِنَّ عَنِ ٱلنَّبَا ٱلْعَظيم ﴿ ۚ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُعَيٰلِفُونَ ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ۚ أَنُّو كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ أَلَوْ نَجْعَلُ لَأَرْضَ مِهَنَّدُ الْ ۖ وَٱلْجِيَالَ أَوْتَادُالْ ﴾ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُو كِالْ ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا المُ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَالُ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِ مَعَاشًا اللَّهُ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَاجًا السَّالِنَحْرِجَ بِهِ عَجَّا وَبَاتًا السَّاوَجَنَّتٍ أَلْفَا فَا ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَانَا ﴿ ٧ كَيُومَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّور فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِن وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُو بَا (١٠) وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ ﴾ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتْ مِيْ صَادَا ﴿ ﴾ إِلَّا لَكُ غِينَ مَعَابًا (الله البينين فيهَا أَحْقَابًا (الله الأوقُونَ فِيهَا بَرْدَاوَ لَاشَرَابًا اللَّهُ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ١٠٠ جَزَآءَ وِفَاقًا ١٠٠ إِنَّهُمْ كَانُواْ لاَيْرَجُونَ حِسَابًا ﴿ ﴾ وَكَذَّبُواْ بِعَايَٰكِنَا كِذَابًا ﴿ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ يُننَهُ كِتَنبًا ﴿ فَأُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ ثَا

وعُسَاقًا

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١) حَدَابِقَ وأَعْنِيا (٣٣) وَكُواعِبُ أَنَّهُ أَمَا (٣٣) وَكُلْسًا دِهَاقًا ﴿ ٢٣ كُلْيسَمعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذًا بَا ﴿ ٢٠ كُزَاءَ مِن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (٣) رَّبّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ۚ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ۚ فَالِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَاءَ أَتَّخُذَ إِلَى رَبِّهِ مَا أَبَّالًا إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَربِ الْوَمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتُ تُرَابًا الله والكارتخاني مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلنَّذِعَن غَرْقًا ﴿ ﴾ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا ﴿ ۖ وَٱلسَّنبِحَنتِ سَبْحًا الْ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللَّ عُلُوبُ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةُ اللَّ أَبْصَدُهُا خَلِيْعَةُ الْ يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمَانَغِنَوَةُ ﴿ ١١ ﴾ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ ١١ ﴾ فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ أُ وَحِدَةُ الآلَ فَإِذَاهُم بِأَلْسَاهِرَةِ اللهُ هَلَ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى اللهُ

نُّلْخِرَةً زاد ألفاً بعد النون





# بِسْسِ وَلَوَكُنَ الْ اَنْ جَآءَ وُ الْأَعْمَى الْ وَمَايُدُرِبِكَ لَعَلَهُ وَيَرْ اَلْتَحْمَدُى الْ وَمَايُدُرِبِكَ لَعَلَهُ وَيَرْ أَنَّ اللَّهُ وَسَكَدَى الْ اللَّهُ وَمَايُدُرُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ( قَ ) وَصَحِبَلِهِ وَبَلِيهِ ( آ ) لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ إِلْ اللَّهُ الْأَنْ الْمَ وَمُورُدُ وَوَجُوهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ا

(٥٠) ثُمُّ شَقَقْنَاٱلْأَرْضَ شَقًا (١٠) فَأَنْكَنَافِهَا حَبًا (٧٧) وعِنْبَاوقَضَبًا (١٨)

وَزَيْتُونَا وَنَخْلَا (١٠) وَحَدَآبِق غُلْبًا (١٠) وَفَكِهَة وَأَبَّا (١٠) مَّنَعًا لَكُور

وَلِأَنْعَلِمِكُو اللَّهِ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ اللَّهِ كَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَّةُ مِنْ أَخِيهِ اللَّ

يُوْمَيِدٍ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ ﴿ إِنَّ تَرْهَقُهَا قَنْرَةٌ ﴿ إِنَّ أُولَكِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿ ال



سُعِرَتُ تخفيف العين

رعاه إمالة فتحة الراء والهمزة والألف



إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنْثَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُغَيْرَتُ اللَّهُ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتُ ٥ كِنَانُّهُما ٱلْإِنسَانُ مَاعَ لَك بِرَبِّك ٱلْكَرِيمِ ١ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلُكَ ﴿ فَيَ أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ ٢ كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ اللَّهِ كَرَامًا كَنِينِ (١١) يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ (١١) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لِفِي نَعِيمِ (١١) وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي بَحِيمِ (١٠) يَصَلُونَهَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٠) وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ (١١) وَمَا أَدْرَىنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (٧٧) ثُمَّ مَا أَدْرَىنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٨) يُومَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يُومَهِذِ يِلَهِ (١١) وَمْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو قَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ١٠ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ الْ الْيَوْمِ عَظِيمِ الْ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

أُدريك إمالة فتحة الراء والالف (يخ أُدرينك إمالة فتحة الراء والألف

> عكة لطينة على اللام لحفص

بلران لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء وأمال فتحة الراء والألف

أدرينك إمالة فتحة الراء والألف

فَلْكِهِينَ زاد أَلفاً بعد الفاء

لَلْمُكَدِّينَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَوْمَ ٱلدِّينَ لِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْسِ إِنَّ إِذَانُنْ لِي عَلَيْهِ ءَايِنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ۚ كَالَّا إِنَّهُمُ لَّحَجُوبُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ بُقَالُ هَذَاٱلَّذِيكُنْتُم بِدِءُتُكُذِّبُونَ ﴿ ۗ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيتِينَ ١٨ وَمَا أَذُرِنكَ مَاعِلَيُونَ ﴿١١ كِنْتُ مَرَقُومٌ ﴿٢٠ كِيثُهُدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الله إِنَّ ٱلْأَبُرَارِ لَفِي نَعِيمِ (١١) عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ (١٣) تَعْرَفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَهُ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ كُ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَيِسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴿ ٢ ۖ وَمِنَ اجُهُ. مِن تَسْنِيمِ ﴿٧٧ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ (١٠) وَإِذَا مَرُّواْ يَنْغَامَزُونَ اللَّهُ وَإِذَا أَنقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَؤُلَآءِ لَضَآلُونَ ٣٣ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ ينَ ﴿ ٣٣ كَاٰ لَيُوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ ﴿ ٣٠

يَشْوَرُو لَا يُشْقَاقَ لِلْهِ الْمُنْقَاقَ لِلْهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا









أدرينك إمالة فتحة لراء والألف

وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَا أَذُرنكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ٧ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظُ كَ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ الْ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ٧ إِنَّهُ مِكَا رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ ١٠٠ يَوْمَ أَبُكِي ٱلسِّرَآبِرُ اللَّ فَمَالَهُ ومِن قُوَّةٍ وَلاَناصِرِ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ ذَاتِلَجْعِ اللَّهُ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ لِقُولُ فَصِّلُ ﴿ اللَّهِ وَمَاهُو بِٱلْمَزَلِ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمُ يَكِيدُونَكِيْدًا ﴿ وَا كَا كُلُدًا اللَّهُ فَهَلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمُ رُويَدًا ﴿ اللَّهِ الْم مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيَمِ سَيِّح أَسْمَ رَيِّكُ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسُوِّي ﴿ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ اللِّهِ وَٱلَّذِيَّ أَخْرِجُ ٱلْمَرْعَىٰ اللَّهِ فَجَعَلَهُ وَعُنَّاءً أَحْوَىٰ اللَّهُ مَنْفُرِئُك



سَبِّح أَسْمَرَ رَبِكَ أَلْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقُ فَسَوَى ﴿ وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى اللَّهُ وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى ﴿ وَالَّذِى آخَرَ اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالل



تصلی ضم الناء





واوأ ساكنة







رءاه إمالة فتحة الراء والهمزة والألف





الخرُّءُ التَّلاثُونَ





أدريك إمالة فتحة الراء والألف (ع



أدريك إمالة فتحة الراء والالف موصدة

واوأ مدية عُمُدرِ

ضم العين والميم





قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَحِدُ اللَّهُ ٱلصَّامَدُ اللَّهُ الصَّادُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّادُ اللَّهُ اللَّ وَلَمْ يُولَدُ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُ حُفُواً أَحَدُ اللَّهِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ١٠ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ١٠ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ اللَّهُ وَمِن شَكِّر ٱلنَّفَائَاتِ فِ ٱلْعُقَدِ اللَّهِ وَمِن شَكِّرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللَّ ه ٱللَّه ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيهِ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ اللَّهُ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللهِ ٱلنَّاسِ اللهِ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ إِلَا مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْحَنَّاسِ اللَّ ٱلَّذِي يُوَسُوسُ فِ صُدُورِ ألْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

رود مادام

# تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان، لقراءة أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي، عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السُّلمي، عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي جزاهم الله خيرًا.

وكُتِبَ بهامشه رواية شعبة بن عياش بن سالم الأسَديّ الكُوفي، لقراءة أَبِي بكر عاصم بن أَبِي النَّجُود الأسدي الكوفي، عن زر بن حبيش بن حباشة، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

# مصطلحات الضبط لرواية شعبة

وَضْعُ نقطة حمراء مسدودة الوسط تحت الحرف (\*) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة وهي: أن تَقُرُبَ الفتحة من الكسرة والألف من الياء، فيتلفظ القارئ بالألف بحالٍ متوسطة بين الألف والياء.

أمال فتحة الواو والألف في ﴿ سُوِّي﴾ [طه:٥٨] وقفاً: ﴿ سُوى ﴾. أمال فتحة الدال والألف في ﴿ سُدِّي ﴾ [القيامة: ٣٦] وقفاً: ﴿ سُدِي ﴾. أمال فتحة الراء والهمزة والألف في كلمة ﴿ رأى ﴾ إذا وقع بعدها متحرك. أما إذا وقع بعدها ساكن: فيميل فتحة الراء فقط، ويحذف الألف- لالتقاء الساكنين- وتبقى الهمزة مفتوحة وصلاً. وأما وقفاً فيميل فتحة الراء والهمزة والألف. وَوَضْعُ النقطة المذكورة فوق آخر الميم قبيل النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ تَأْمَنَّا ﴾ [يوسف: ١١] وأصلها (تَأْمَنْنَا) وفيها وجهان: أحدهما:الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم. وثانيهها: الإشمام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة من غير أن يظهر لـذلك أثر في النطق. وقد ضُبِطَتْ هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلِّ من الوجهين السابقين. وَوَضْعُ النقطة المذكورة فوق الدال مع وجود علامة السكون في قوله تعالى: ﴿ مِّن لَّدُّنِهِ ٢٠ [الكهف: ٢] يدل على إسكان الدال وإشامها بعض الضم ( وهو الإشارة بالشفتين كمن ينطق بالضمة دون صوت)، ومثلها: ﴿ لَّذِّهِ ﴾ [الكهف:٢٧].

# قرأ شعبة الكلمات التالية بوجهين: ١. كلمة ﴿ فَيعَمَّا ﴾ [البقرة: ٢٧١] أحدهما: إسكان العين. وثانيهما: اختلاس كسرة العين: ﴿ فَنعِمًا ﴾. ومثلها ﴿ نِعْمًا ﴾ [النساء: ٥٨] بالإسكان، أو الاختلاس: ﴿ نِعِمًا ﴾. وجَعلتُ مصطلح ضبط الاختلاس النقطة السابق ذكرها تحت العين (٠). ٢. ﴿إِنَّهَا﴾ [الأنعام: ١٠٩] أحدهما: كسر الهمزة، وثانيهم]: فتح الهمزة ﴿أَنَّهَا ﴾. ٣. ﴿ بَعِيسٍ ﴾ [الأعراف: ١٦٥] أحدهما: بهمزة مكسورة ثم ياء مدية. وثانيهما: ياء لينة ثم همزة مفتوحة: ﴿بَيْكَسٍ﴾. ﴿ قَالَ ٱتَّتُونِي ﴾ [الكهف: ٩٦] أحدهما: بهمزة وصل. وثانيهما: همزة قطع: ﴿قَالَ ءَاتُونِيٓ﴾. ٥. ﴿ ٱلْمُنشِعَاتُ ﴾ [الرحن: ٢٤] أحدهما: بكسر الشين. وثانيهما: فتح الشين: ﴿ٱلْمُنشَّعَاتُ﴾. ٥ ﴿ أَنشرُوا فَأَنشرُوا ﴾ [المجادلة: ١١] أحدهما: بكسر الشين. وثانيهما: ضم الشين: ﴿آنشُرُواْ فَآنشُرُواْ). قرأ شعبة قوله تعالى: ﴿ لَاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُكَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ صَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآةً مُ هُوَّ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ١٥٥ الروم] بفتح الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة.

قرأ شعبة الكلمات التالية كحفص: ١. ﴿ يَلِبُنَّ ﴾ [هود:٤٢] بفتح الياء. ٢. ﴿ كِسَفًا ﴾ [الإسراء: ٩٦] و[الروم: ٤٨] بفتح السين. ٣. ﴿كِسْفًا﴾ [الطور:٤٤] بإسكان السين. ٤. ﴿ وَنَعًا ﴾ [فصلت: ١٥] بلا إمالة. ٥. ﴿وَثُمُودُا﴾ [النجم: ٥١] بفتح الدال، دون تنوين. ٦. يجوز له في هاء: ﴿ مَالِيَةٌ ١٠ هَمَاكُ ﴾ [العاقة] وجهان:

أحدهما: إظهارها مع السكت، وثانيهما: إدغامها في الهاء التي بعدها.

٧. ﴿ بِمُصَيْطِرِ ﴾ [الغاشية: ٢٢] بالصاد .

٨. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل الداخلة على لام التعريف جاز في همزة الوصل وجهان:

أحدهما: إبدالها ألفًا مع المد المشبع أي بمقدار ٦ حركات، وهو المقدم.

وثانيهما: التسهيل: أي تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والألف.

وقد ورد ذلك في ثلاث كلات كلات في ستَّة مواضع هي: ﴿ مَا لَذَّكَرَيْنَ ﴾

[الأنعام: ١٤٤، ١٤٣] و ﴿ مَا آَكُنَ ﴾ [يونس: ٥١، ٥١] و ﴿ مَا لَلَّهُ ﴾ [يونس: ٥٩]. [النمل: ٥٩].

# فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكيّة   | 797    | 79    | العنكبوت | مكية    | 1      | 1     | الفاتحة  |
| مكية    | £ • £  | ۲٠    | الروم    | مدنية   | ۲      | ۲     | البقرة   |
| مكيّة   | 111    | 71    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ٣     | آل عمران |
| مكية    | ٤١٥    | 77    | السجدة   | مدنية   | VV     | ٤     | النساء   |
| مدنية   | ٤١٨    | 44    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| مكيّة   | ٤٣٨    | 71    | سبا      | مكية    | 174    | ٦     | الأنعام  |
| مكيّة   | ٤٣٤    | ٣٥    | فاطر     | مكيّة   | 101    | ٧     | الأعراف  |
| مكيّة   | £ £ •  | 77    | يس       | مدنية   | 177    | Λ     | الأنفال  |
| مكيّة   | 227    | ۳۷    | الصافات  | مدنية   | YAY    | ٩     | التوبة   |
| مكيّة   | tor    | ٣٨    | ص        | مكية    | ۲٠۸    | 1.    | يونس     |
| مكيّة   | £oA    | 44    | الزمر    | مكيّة   | 771    | 11    | هود      |
| مكيّة   | £7V    | ٤٠    | غافر     | مكيّة   | 170    | 17    | يوسف     |
| مكيّة   | £VV    | ٤١    | فصلت     | مدنية   | 719    | 15    | الرعد    |
| مكيّة   | £AT    | 17    | الشورى   | مكيّة   | Y00    | 18    | إبراهيم  |
| مكية    | 2.49   | ٤٣    | الزخرف   | مكية    | 777    | 10    | الحجر    |
| مكيّة   | 197    | ŧŧ    | الدخان   | مكية    | 777    | 17    | النُّحل  |
| مكيّة   | 199    | to    | الجاثية  | مكية    | YAY    | 14    | الإسراء  |
| مكيّة   | ٥٠٢    | ٤٦    | الأحقاف  | مكية    | 797    | 1.4   | الكهف    |
| مدنية   | 0·V    | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | ٣٠٥    | 19    | مريم     |
| مدنية   | 011    | ٤٨    | الفتح.   | مكيّة   | 717    | ٧.    | طه       |
| مدنية   | 010    | ٤٩    | الحجرات  | مكيّة   | 777    | *1    | الأنبياء |
| مكيّة   | ٥١٨    | ٥٠    | ق        | مدنية   | 777    | **    | الحج     |
| مكيّة   | ٥٢٠    | ٥١    | الداريات | مكية    | 717    | 77    | المؤمنون |
| مكيّة   | ٥٢٣    | ٥٢    | الطور    | مدنية   | 70.    | Y£    | النور    |
| مكيّة   | 770    | ٥٣    | النجم    | مكينة   | 709    | Yo    | الفرقان  |
| مكيّة   | ۸۲۵    | oŧ    | القمر    | مكيّة   | 777    | 77    | الشعراء  |
| مدنية   | ٥٣١    | 00    | الرحمن   | مكية    | ***    | TV    | النمل    |
| مكيّة   | ori    | ٦٥    | الواقعة  | مكية    | 440    | ۲A    | القصص    |

DOSTONON CENTONON CENTON CENTONON CENTON CENTONON CENTONON CENTONON CENTONON CENTONON CENTONON CENTONO

### فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكيّة   | 091    | A٦    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| مكيّة   | 091    | AV    | الأعلى   | مدنية   | otY    | ۸۵    | المجادلة  |
| مكية    | 097    | ۸۸    | الغاشية  | مدنية   | oto    | 04    | الحشر     |
| مكيّة   | ٥٩٢    | 49    | الفجر    | مدنية   | 019    | ٦.    | المتحنة   |
| مكية    | 091    | 4.    | البلد    | مدنية   | 001    | 11    | الصف      |
| مكيّة   | ٥٩٥    | 41    | الشمس    | مدنية   | 700    | 77    | الجمعة    |
| مكية    | ٥٩٥    | 97    | الليل    | مدنية   | oot    | 75    | المنافقون |
| مكيّة   | 790    | 98    | الضحى    | مدنية   | 700    | 71    | التغابن   |
| مكية    | 7.00   | 9.5   | الشرح    | مدنية   | ٥٥٨    | ٦٥    | الطلاق    |
| مكية    | oqv    | 90    | التين    | مدنية   | ٠٢٥    | 77    | التحريم   |
| مكيّة   | ogv    | 97    | العلق    | مكية    | 770    | ٦٧    | ابلك      |
| مكية    | ۸۹۵    | 97    | القدر    | مكيّة   | 370    | ٦٨    | القلم     |
| مدنية   | ۸۶٥    | 4.4   | البينة   | مكيّة   | 770    | 74    | الحاقة    |
| مدنية   | 099    | 99    | الزلزلة  | مكيّة   | AFO    | ٧٠    | المعارج   |
| مكيّة   | 099    | 1     | العاديات | مكيّة   | ٥٧٠    | ٧١    | نوح       |
| مكية    | ٦      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | ovY    | ٧٢    | الجن      |
| مكية    | 7      | 1.1   | التكاثر  | مكية    | ovt    | ٧٣    | المزمل    |
| مكية    | 7-1    | 1.5   | العصر    | مكيّة   | oVo    | ٧٤    | المدثر    |
| مكية    | 7-1    | 1.1   | الهُمزة  | مكيّة   | ٥٧٧    | ٧٥    | القيامة   |
| مكية    | 7-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | ٥٧٨    | 77    | الإنسان   |
| مكية    | 7.7    | 1.7   | قريش     | مكية    | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |
| مكيّة   | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكيّة   | DAY    | YA    | النبأ     |
| مكية    | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكية    | ٥٨٣    | ٧٩    | النازعات  |
| مكية    | 7.5    | 1.9   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸٠    | عبس       |
| مدنية   | 7.5    | 11.   | النصر    | مكيّة   | 7.00   | ۸١    | التكوير   |
| مكيّة   | 3.5    | 111   | المسد    | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۲    | الانفطار  |
| مكيّة   | 7+1    | 117   | الإخلاص  | مكية    | OAV    | ۸۳    | المطففين  |
| مكيّة   | 7.1    | 111   | الفلق    | مكيّة   | 0.19   | ٨٤    | الانشقاق  |
| مكيّة   | 3.5    | 118   | الناس    | مكيّة   | 09.    | ۸٥    | البروج    |